

وَرَسَائِلُ فَضِيلَةُ الشَّلِجُ الْعَلَيْمُ الْمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِ

المجلد الخامس

فت وى العقيدة جمع وترتيب فهد بن ناصِر بزرابراهيم السليمان

ولارك والمثالينيشر

# حقوق الطبع لكل مسلم

يريد طبعه لتوزيعه مجانا

الطَّبِّ الأوك ١٤٠٧ هِ

" الأخيرة ١٤ هـ

ألتوزيع بالمملكة العربية السعودية

توريع مؤسسة الجريسي الرساض ت ٢٠١٢٠١، ولكس ١٤٠٠، و من ١٤٠٠ جسدة، ت: ١٨٢٦١٠٥ ـ فلكس ١٨٢٠١٥٤ الدسام، ت: ٨٢٢١٨١ ـ فلكس ٢٦٢٤٣٧ الدسام، ت: ٨٢٠٠٢٨ ـ القصيم، ت: ٣٦٤٤٣٦ المهام، ت: ٢٢٢٠٧٨ ـ القصيم، ت: ٢٢٢٤٣٦٢

#### دار الوطن للنشر

الرياض-شارع المعذر-ص.ب: ٣٣١٠ تليفون: ٤٧٩٢٠٤٢ ـ فاكس: ٤٧٦٢٠١٨

نصف ريع هذا الكتاب يصرف لصالح الأعمال الخيرية



السها ملادهناهیم القداد نث للشیخ فهدبن نا صرالسلیان أن یطبع مایری طبعه مده الفتاوی والرسائل الصادرج منی و و و مسیم بالعنایت بالتصحیح و آن لا پختفظ بحقق الطبع عمن از اد آن یطبعها لیوزعها مجانا . کال فال کا فائد مراکسها العثیات ف ۱۱۱۱ (۱۱۱۱ قرامی) در ایران کا فائد مراکسها العثیات مراکستان

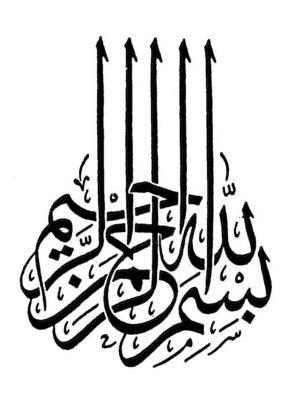











#### المقدمة

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ، نحمده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونتوب إليه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعالنا ، من يهده الله فلا مضلّ له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، صلى الله عليه ، وعلى آله ، وأصحابه ، ومن تبعهم بإحسان وسلّم تسليمًا كثيرًا .

أما بعد: فهذا تعليق مختصر على كتاب (لمعة الاعتقاد) الذي ألفه أبو محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي المولود في شعبان سنة ١٤٥هـ بقرية من أعمال نابلس، المتوفى يوم عيد الفطر سنة ٢٠٠هـ بدمشق رحمه الله تعالى.

وهذا الكتاب جمع فيه مؤلفه زبدة العقيدة، ونظرًا لأهمية الكتاب موضوعًا، ومنهجًا، وعدم وجود شرح له فقد عقدت العزم ـ مستعينًا بالله مستلهمًا منه الصواب في القصد والعمل ـ على أن أضع عليه كلمات يسيرة تكشف غوامضه، وتبين موارده، وتبرز فوائده.

والله أرجو أن لا يكلني إلى نفسي طرفة عين، وأن يمدني بروح من عنده، وتوفيق، وأن يجعل عملي مباركًا ونافعًا إنه جواد كريم.

وقبل الدخول في صميم الكتاب أحب أن أقدم قواعد هامة فيها يتعلق بأسهاء الله وصفاته.

### القاعدة الأولى:

«في الواجب نحو نصوص الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته»: الواجب في نصوص الكتاب والسنة إبقاء دلالتها على ظاهرها من

غير تغيير؛ لأن الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين، والنبي، على الله الله الله العربي؛ فوجب إبقاء دلالة كلام الله ، وكلام رسوله على ما هي عليه في ذلك اللسان ، ولأن تغييرها عن ظاهرها قول على الله بلا علم ؛ وهو حرام لقوله تعالى: ﴿قل إنها حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطانًا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون (١).

مثال ذلك قوله تعالى: ﴿بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء﴾(٢). فإن ظاهر الآية أن لله يدين حقيقيتين، فيجب إثبات ذلك له.

فإذا قال قائل: المراد بهما القوة.

قلنا له: هذا صرف للكلام عن ظاهره، فلا يجوز القول به؛ لأنه قول على الله بلا علم.

القاعدة الثانية:

في أسهاء الله. وتحت هذه القاعدة فروع:

الفرع الأول: أسماء الله كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غايته ؛ لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه قال الله تعالى: ﴿ولله الأسماء الحسنى ﴾ (٣).

مثال ذلك: «الرحمن» فهو اسم من أسهاء الله تعالى، دالً على صفة عظيمة هي الرحمة الواسعة. ومن ثم نعرف أنه ليس من أسهاء الله: «الدهر» لأنه لا يتضمن معنى يبلغ غاية الحسن، فأما قوله، على السبوا الدهر، فإن الله هو الدهر» فمعناه: مالك الدهر المتصرف فيه،

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية: ٣٣.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية: ٦٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف، الآية: ١٨٠.

بدليل قوله في الرواية الثانية عن الله تعالى: «بيدي الأمر أقلب الليل والنهار».

الفرع الثاني: أسماء الله غير محصورة بعدد معين لقوله، على ، في الحديث المشهور: «أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك »، وما استأثر الله به في علم الغيب عنده لا يمكن حصره ولا الإحاطة به.

والجمع بين هذا، وبين قوله في الحديث الصحيح: «إن لله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنة»: أن معنى هذا الحديث: إن من أسماء الله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنة. وليس المراد حصر أسمائه تعالى بهذا العدد، ونظير هذا أن تقول: عندي مائة درهم أعددتها للصدقة. فلا ينافي أن يكون عندك دراهم أخرى أعددتها لغير الصدقة.

الفرع الثالث: أسهاء الله لا تثبت بالعقل، وإنها تثبت بالشرع فهي توقيفية، يتوقف إثباتها على ما جاء عن الشرع فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسهاء فوجب الوقوف في ذلك على الشرع، ولأن تسميته بها لم يسم به نفسه، أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى فوجب سلوك الأدب في ذلك.

الفرع الرابع: كل اسم من أسماء الله فإنه يدل على ذات الله، وعلى الصفة التي تضمنها، وعلى الأثر المترتب عليه إن كان متعديًا، ولا يتم الإيمان بالاسم إلا بإثبات ذلك كله.

مثال ذلك في غير المتعدي: «العظيم» فلا يتم الإيمان به حتى نؤمن بإثباته اسمًا من أسماء الله دالًا على ذاته تعالى، وعلى ما تضمنه من الصفة وهي العظمة.

ومثال ذلك في المتعدي: «الرحمن» فلا يتم الإيهان به حتى نؤمن بإثباته اسمًا من أسهاء الله دالًا على ذاته تعالى، وعلى ما تضمنه من الصفة وهي الرحمة وعلى ما ترتب عليه من أثر وهو أنه يرحم من يشاء.

### القاعدة الثالثة:

«في صفات الله» وتحتها فروع أيضًا:

الفرع الأول: صفات الله كلها عليا، صفات كهال ومدح، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه كالحياة، والعلم، والقدرة، والسمع، والبصر، والحكمة، والرحمة، والعلو، وغير ذلك لقوله تعالى: ﴿ولله المثل الأعلى ﴾(١). ولأن الرب كامل فوجب كهال صفاته.

وإذا كانت الصفة نقصًا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حقه كالموت والجهل، والعجز، والصمم، والعمى، ونحو ذلك لأنه سبحانه عاقب الواصفين له بالنقص، ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص، ولأن الرب لا يمكن أن يكون ناقصًا لمنافاة النقص للربوبية.

وإذا كانت الصفة كمالاً من وجه، ونقصًا من وجه لم تكن ثابتة لله، ولا ممتنعة عليه على سبيل الإطلاق بل لابد من التفصيل فتثبت لله في الحال التي تكون نقصًا كالمكر، والكيد، والحداع ونحوها فهذه الصفات تكون كمالاً إذا كانت في مقابلة مثلها، لأنها تدل على أن فاعلها ليس بعاجز عن مقابلة عدوه بمثل فعله، وتكون نقصًا في غير هذه الحال فتثبت لله في الحال الأولى دون الثانية قال الله تعالى: في غير هذه الحال فتثبت لله في الحال الأولى دون الثانية قال الله تعالى: في عمرون ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين الله المهم يكيدون كيدًا

<sup>(</sup>١) سورة النحل، الآية: ٦٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال، الآية: ٣٠.

وأكيد كيدًا ﴾ (١٠) . ﴿إِن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم ﴾ (١٠) . إلى غير ذلك.

فإذا قيل: هل يوصف الله بالمكر مثلاً؟

فلا تقل: نعم، ولا تقل لا، ولكن قل: هو ماكر بمن يستحق ذلك والله أعلم.

الفرع الثاني: صفات الله تنقسم إلى قسمين:

ثبوتية ، وسلبية :

فالثبوتية: ما أثبتها الله لنفسه كالحياة، والعلم، والقدرة، ويجب إثباتها لله على الوجه اللائق به، لأن الله أثبتها لنفسه وهو أعلم بصفاته.

والسلبية: هي التي نفاها الله عن نفسه كالظلم، فيجب نفيها عن الله لأن الله نفاها عن نفسه لكن يجب اعتقاد ثبوت ضدها لله على الوجه الأكمل، لأن النفى لا يكون كمالاً حتى يتضمن ثبوتاً.

مثال ذلك قوله تعالى: ﴿ولا يظلم ربك أحدًا﴾ ٣٠. فيجب نفي الظلم عن الله مع اعتقاد ثبوت العدل لله على الوجه الأكمل.

الفرع الثالث: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية، وفعلية.

فالذاتية: هي التي لم يزل ولا يزال متصفًا بها كالسمع والبصر.

والفعلية: هي التي تتعلق بمشيئته إن شاء فعلها، وإن شاء لم يفعلها كالاستواء على العرش، والمجيء.

وربها تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام فإنه باعتبار أصل

<sup>(</sup>١) سورة الطارق، الآية: ١٥.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ١٤٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف، الآية: ٤٩.

الصفة صفة ذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال متكلمًا وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية، لأن الكلام متعلق بمشيئته يتكلم بها شاء متى شاء.

الفرع الرابع: كل صفة من صفات الله فإنه يتوجه عليها ثلاثة أسئلة:

السؤال الأول: هل هي حقيقية؟ ولماذا؟

السؤال الثان: هل يجوز تكييفها؟ ولماذا؟

السؤال الثالث: هل تماثل صفات المخلوقين؟ ولماذا؟

فجواب السؤال الأول: نعم حقيقية، لأن الأصل في الكلام الحقيقة فلا يعدل عنها إلا بدليل صحيح يمنع منها.

وجواب الثاني: لا يجوز تكييفها لقوله تعالى: ﴿ولا يحيطون به علمًا ﴾ (١). ولأن العقل لا يمكنه إدراك كيفية صفات الله.

وجواب الثالث: لا تماثل صفات المخلوقين لقوله تعالى: ﴿ليس كمثله شيء ﴾(١)، ولأن الله مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه فلا يمكن أن يماثل المخلوق لأنه ناقص.

والفرق بين التمثيل والتكييف أن التمثيل ذكر كيفية الصفة مقيدة بماثل، والتكييف ذكر كيفية الصفة غير مقيدة بماثل.

مثال التمثيل: أن يقول قائل: يد الله كيد الإنسان.

ومثال التكييف: أن يتخيل ليد الله كيفية معينة لا مثيل لها في أيدي المخلوقين فلا يجوز هذا التخيل.

<sup>(</sup>١) سورة طه، الآية: ١٦٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الشورى، الآية: ١١.

القاعدة الرابعة:

«فيها نرد به على المعطلة»

المعطلة هم الذين ينكرون شيئًا من أسهاء الله، أو صفاته، ويحرفون النصوص عن ظاهرها، ويقال لهم «المؤولة» والقاعدة العامة فيها نرد به عليهم أن نقول: إن قولهم خلاف ظاهر النصوص، وخلاف طريقة السلف، وليس عليه دليل صحيح، وربها يكون في بعض الصفات وجه رابع أو أكثر.

### «لمعة الاعتقاد»

«اللمعة» تطلق في اللغة على معان منها: البلغة من العيش وهذا المعنى أنسب معنى لموضوع هذا الكتاب، فمعنى لمعة الاعتقاد هنا: البلغة من الاعتقاد الصحيح المطابق لمذهب السلف رضوان الله عليهم. والاعتقاد: الحكم الذهني الجازم فإن طابق الواقع فصحيح وإلا ففاسد. «ما تضمنته خطبة الكتاب»

تضمنت خطبة المؤلف في هذا الكتاب ما يأتى:

١ - البداءة بالبسملة، اقتداء بكتاب الله العظيم، واتباعًا لسنة رسول الله، ﷺ.

ومعنى «بسم الله الرحمن الرحيم»: أي أفعل الشيء مستعينًا ومتبركًا بكل اسم من أسماء الله تعالى الموصوف بالرحمة الواسعة. ومعنى ﴿الله﴾ المألوه أي المعبود حبًّا وتعظيمًا وتألمًّا وشوقًا و﴿الرحمن﴾ ذو الرحمة الواسعة و﴿الرحيم﴾ الموصل رحمته من شاء من خلقه فالفرق بين الرحمن والرحيم أن الأول باعتبار كون الرحمة وصفًا له، والثاني باعتبارها فعلاً له يوصلها من شاء من خلقه.

٢ ـ الثناء على الله بالحمد، والحمد: ذكر أوضاف المحمود الكاملة
 وأفعاله الحميدة مع المحبة له والتعظيم.

٣ - أن الله محمود بكل لسان ومعبود بكل مكان أي مستحق وجائز
 أن يحمد بكل لغة ويعبد بكل بقعة .

٤ - سعة علم الله بكونه لا يخلو من علمه مكان وكمال قدرته
 وإحاطته حيث لا يلهيه أمر عن أمر.

عظمته وكبرياؤه وترفعه عن كل شبيه وند مماثل لكمال صفاته
 من جميع الوجوه.

٦ \_ تنزهه وتقدسه عن كل زوجة وولد وذلك لكمال غناه.

٧ - تمام إرادته وسلطانه بنفوذ قضائه في جميع العباد فلا يمنعه قوة
 ملك ولا كثرة عدد ومال.

٨ عظمة الله فوق ما يتصور بحيث لا تستطيع العقول له تمثيلاً
 ولا تتوهم القلوب له صورة لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.

٩ \_ اختصاص الله بالأسهاء الحسنى والصفات العلى.

١٠ استواء الله على عرشه وهو علوه واستقراره عليه على الوجه اللائق به.

١١ \_ عموم ملكه للسموات والأرض وما بينها وما تحت الثرى.

17 \_ سعة علمه، وقوة قهره، وحكمه وأن الخلق لا يحيطون به علمًا لقصور إدراكهم عما يستحقه الرب العظيم من صفات الكمال والعظمة.

«تقسيم نصوص الصفات وطريقة الناس فيها»

تنقسم نصوص الكتاب والسنة الواردة في الصفات إلى قسمين: واضح جلى، ومشكل خفى.

فالواضح: ما اتضح لفظه ومعناه، فيجب الإيهان به لفظًا، وإثبات معناه حقًّا بلا رد ولا تأويل، ولا تشبيه ولا تمثيل، لأن الشرع ورد به فوجب الإيهان به، وتلقيه بالقبول والتسليم.

وأما المشكل: فهو ما لم يتضح معناه لإجمال في دلالته، أو قصر في فهم قارئه فيجب إثبات لفظه لورود الشرع به، والتوقف في معناه وترك التعرض له لأنه مشكل لا يمكن الحكم عليه، فنرد علمه إلى الله ورسوله.

وقد انقسمت طرق الناس في هذا المشكل إلى طريقين:

الطريقة الأولى: طريقة الراسخين في العلم الذين آمنوا بالمحكم والمتشابه وقالوا كل من عند ربنا وتركوا التعرض لما لا يمكنهم الوصول إلى معرفته والإحاطة به، تعظيمًا لله ورسوله وتأدبًا مع النصوص الشرعية، وهم الذين أثنى الله عليهم بقوله: ﴿والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ﴾(١).

الطريقة الثانية: طريقة الزائغين الذين اتبعوا المتشابه طلبًا للفتنة وصدًّا للناس عن دينهم وعن طريقة السلف الصالح، فحاولوا تأويل هذا المتشابه إلى ما يريده الله ورسوله، وضربوا نصوص الكتاب والسنة بعضها ببعض، وحاولوا الطعن في دلالتها بالمعارضة والنقص ليشككوا المسلمين في دلالتها ويعموهم عن هدايتها، وهؤلاء هم الذين ذمهم الله بقوله: ﴿فأما الذين في قلومهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله ﴾(١).

# «تحرير القول في النصوص من حيث الوضوح والإشكال»

إن الوضوح والإشكال في النصوص الشرعية أمر نسبي ، يختلف فيه الناس بحسب العلم والفهم ، فقد يكون مشكلًا عند شخص ما هو واضح عند شخص آخر ، والواجب عند الإشكال اتباع ما سبق من ترك التعرض له والتخبط في معناه . أما من حيث واقع النصوص الشرعية فليس فيها بحمد الله ما هو مشكل لا يعرف أحد من الناس معناه فيها يهمهم من أمر دينهم ودنياهم ، لأن الله وصف القرآن بأنه نور مبين ، وبيان للناس ، وفرقان ، وأنه أنزله تبيانًا لكل شيء ، وهدى ورحمة ، وهذا يقتضي أن لا

 <sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ٧.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية: ٧.

يكون في النصوص ما هو مشكل بحسب الواقع بحيث لا يُمَكِّن أحدًا من الأمة معرفة معناه.

# «معنى الرد، والتأويل، والتشبيه، والتمثيل، وحكم كل منها»

الرد: التكذيب والإنكار. مثل أن يقول قائل: ليس لله يدُ لا حقيقة ولا مجازًا. وهو كفر لأنه تكذيب لله ورسوله.

والتأويل: التفسير والمراد به هنا تفسير نصوص الصفات بغير ما أراد الله بها ورسوله وبخلاف ما فسرها به الصحابة والتابعون لهم بإحسان. وحكم التأويل على ثلاثة أقسام:

الأول: أن يكون صادرًا عن اجتهاد وحسن نية بحيث إذا تبين له الحق رجع عن تأويله، فهذا معفو عنه لأن هذا منتهى وسعه وقد قال الله تعالى: ﴿لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها﴾(١).

الشاني: أن يكون صادرًا عن هوى وتعصب، وله وجه في اللغة العربية فهو فسق وليس بكفر إلا أن يتضمن نقصًا أو عيبًا في حق الله فيكون كفرًا.

القسم الثالث: أن يكون صادرًا عن هوى وتعصب وليس له وجه في اللغة العربية، فهذا كفر لأن حقيقته التكذيب حيث لا وجه له.

والتشبيه: إثبات مشابه لله فيها يختص به من حقوق أو صفات، وهو كفر؛ لأنه من الشرك بالله، ويتضمن النقص في حق الله حيث شبهه بالمخلوق الناقص.

والتمثيل: إثبات مماثل لله فيها يختص به من حقوق أو صفات، وهو كفر؛ لأنه من الشرك بالله وتكذيب لقوله تعالى: ﴿ليس كمثله شيء﴾(٢).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٢٨٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الشورى، الآية: ١١.

ويتضمن النقص في حق الله حيث مثله بالمخلوق الناقص.

والفرق بين التمثيل والتشبيه: أن التمثيل يقتضي المساواة من كل وجه بخلاف التشبيه.

# «ما تضمنه كلام الإمام أحمد في أحاديث النزول وشبهها»

تضمن كلام الإمام أحمد رحمه الله \_ الذي نقله عنه المؤلف ما يأتي:

ا \_ وجوب الإيمان والتصديق بها جاء عن رسول الله ، ﷺ ، من أحاديث الصفات من غير زيادة ولا نقص ولا حد ولا غاية .

٢ - أنه لا كيف ولا معنى أي لا نكيف هذه الصفات لأن تكييفها
 ممتنع لما سبق وليس مراده أنه لا كيفية لصفاته لأن صفاته ثابتة حقًّا وكل
 شيء ثابت فلابد له من كيفية لكن كيفية صفات الله غير معلومة لنا.

وقوله: ولا معنى أي: لا نثبت لها معنى يخالف ظاهرها كما فعله أهل التأويل وليس مراده نفي المعنى الصحيح الموافق لظاهرها الذي فسرها به السلف فإن هذا ثابت، ويدل على هذا قوله «ولا نرد شيئًا منها ونصفه بما وصف به نفسه ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت ولا نعلم كيفية كنه ذلك» فإن نفيه لرد شيء منها، ونفيه لعلم كيفيتها دليل على إثبات المعنى المراد منها.

٣ - وجوب الإيهان بالقرآن كله محكمه وهو ما اتضح معناه، ومتشابهه وهو ما أشكل معناه، فنرد المتشابه إلى المحكم ليتضح معناه فإن لم يتضح وجب الإيهان به لفظًا، وتفويض معناه إلى الله تعالى.

# «ما تضمنه كلام الإمام الشافعي»

تضمن كلام الإمام الشافعي ما يأتي:

الإيمان بها جاء عن الله تعالى في كتابه المبين على ما أراده الله من غير زيادة ، ولا نقص ، ولا تحريف .

الإيهان بها جاء به عن رسول الله، ﷺ، في سنة رسول الله،
 على ما أراده رسول الله، ﷺ، من غير زيادة ولا نقص ولا تحريف.

وفي هذا الكلام رد على أهل التأويل، وأهل التمثيل، لأن كل واحد منهم لم يؤمن بها جاء عن الله ورسوله على مراد الله ورسوله فإن أهل التأويل نقصوا، وأهل التمثيل زادوا.

# «طريق السلف الذي درجوا عليه في الصفات»

الذي درج عليه السلف في الصفات هو الإقرار والإثبات لما ورد من صفات الله تعالى في كتاب الله وسنة رسوله، ﷺ، من غير تعرض لتأويله بها لا يتفق مع مراد الله ورسوله.

والاقتداء بهم في ذلك واجب لقوله، على المستى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم وعدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة». رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وقال: حسن صحيح وصححه الألباني وجماعة.

# «السنة والبدعة وحكم كل منهما»

السنة لغة: «الطريقة».

واصطلاحًا: «ما كان عليه النبي، ﷺ، وأصحابه من عقيدة أو عمل».

واتباع السنة واجب لقوله تعالى: ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر﴾(١). وقوله، ﷺ: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ».

والبدعة لغة: «الشيء المستحدث».

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآية: ٢١.

واصطلاحًا: «ما أحدث في الدين على خلاف ما كان عليه النبي، واصحابه من عقيدة أو عمل».

وهي حرام لقوله تعالى: ﴿ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً ﴿(١). وقوله، ﷺ: «وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة».

الآثار الواردة في الترغيب في السنة والتحذير من البدعة:

١ - من أقوال الصحابة: قال ابن مسعود رضي الله عنه الصحابي
 الجليل المتوفى سنة ٣٢هـ عن بضع وستين سنة:

(اتبعوا) أي التزموا آثار النبي، على من غير زيادة ولا نقص (ولا تبتدعوا) لا تحدثوا بدعة في الدين (فقد كفيتم) أي كفاكم السابقون مهمة الدين حيث أكمل الله تعالى الدين لنبيه، على وأنزل قوله: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم ﴾ (٣). فلا يجتاج الدين إلى تكميل.

٢ - من أقوال التابعين: قال أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز المولود سنة ٦٣هـ المتوفى سنة ١٠١هـ قولاً يتضمن ما يأتي:

أ - وجوب الوقوف حيث وقف القوم - يعني بهم - النبي ، عليه ، وأصحابه فيها كانوا عليه من الدين عقيدة وعملاً ، لأنهم وقفوا عن علم وبصيرة ولو كان فيها حدث بعدهم خير لكانوا به أحرى.

ب \_ أن ما أحدث بعدهم فليس فيه إلا مخالفة هديهم ، والزهد في سنتهم وإلا فقد وصفوا من الدين ما يشفى وتكلموا فيه بها يكفى .

جـ - أن من الناس من قصر في اتباعهم فكان جافيًا، ومن الناس من

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ١١٥.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية: ٣.

تجاوزهم فكان غاليًا، والصراط المستقيم ما بين الغلو والتقصير.

٣ - من أقوال تابعي التابعين: قال الأوزاعي عبدالرحمن بن عمرو المتوفى سنة ١٥٧هـ (عليك بآثار من سلف) الزم طريقة الصحابة والتابعين لهم بإحسان لأنها مبنية على الكتاب والسنة (وإن رفضك الناس) أبعدوك واجتنبوك (وإياك وآراء الرجال) احذر آراء الرجال وهي ما قيل بمجرد الرأي من غير استناد إلى كتاب الله وسنة رسوله، على (وإن زخرفوه) جملوا اللفظ وحسنوه فإن الباطل لا يعود حقًا بزخرفته وتحسينه.

# «مناظرة جرت عند خليفة بين الأدرمي وصاحب بدعة»

لم أطلع على ترجمة للأدرمي ومن معه ولا أعلم نوع البدعة المذكورة والمهم أن نعرف مراحل هذه المناظرة لنكتسب منها طريقًا لكيفية المناظرة بين الخصوم وقد بنى الأدرمي \_ رحمه الله \_ مناظرته هذه على مراحل ليعبر من كل مرحلة إلى التي تليهًا حتى يفحم خصمه.

المرحلة الأولى: «العلم» فقد سأله الأدرمي هل علم هذه البدعة النبي، ﷺ، وخلفاؤه؟

قال البدعي: لم يعلموها.

وهذا النفي يتضمن انتقاص النبي، على وخلفائه حيث كانوا جاهلين بها هو من أهم أمور الدين، ومع ذلك فهو حجة على البدعي إذا كانوا لا يعلمونه ولذلك انتقل به الأدرمي إلى:

المرحلة الشانية: إذا كانوا لا يعلمونها فكيف تعلمها أنت؟ هل يمكن أن يحجب الله عن رسوله، ﷺ، وخلفائه الراشدين علم شيء من الشريعة ويفتحه لك؟

فتراجع البدعي وقال: أقول قد علموها فانتقل به إلى:

المرحلة الثالثة: إذا كانوا قد علموها فهل وسعهم أي أمكنهم أن لا يتكلموا

بذلك ولا يدعوا الناس إليه أم لم يسعهم؟

فأجاب البدعي بأنهم وسعهم السكوت وعدم الكلام.

فقال له الأدرمي: فشيء وسع رسول الله، ﷺ، وخلفاءه لا يسعك أنت، فانقطع الرجل وامتنع عن الجواب لأن الباب انسد أمامه.

فصوَّب الخليفة رأي الأدرمي، ودعا بالضيق على من لم يسعه ما وسع النبي، ﷺ، وخلفاءه.

وهكذا كل صاحب باطل من بدعة أو غيرها فلابد أن يكون مآله الانقطاع عن الجواب.

«الصفات التي ذكرها المؤلف من صفات الله تعالى»

ذكر المؤلف رحمه الله من صفات الله الصفات الآتية وسنتكلم عليها حسب ترتيب المؤلف.

الصفة الأولى: «الوجه».

الوجه ثابت لله تعالى بدلالة الكتاب، والسنة، وإجماع السلف.

قال الله تعالى: ﴿ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ﴾ (١).

وقال النبي، على السعد بن أبي وقاص: «إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها». متفق عليه.

وأجمع السلف على إثبات الوجه لله تعالى، فيجب إثباته له بدون تحريف، ولا تعطيل، ولا تكييف، ولا تمثيل، وهو وجه حقيقي يليق بالله.

وقد فسره أهل التعطيل بالثواب. ونرد عليهم بها سبق في القاعدة الرابعة.

الصفة الثانية: «اليدان».

اليدان من صفات الله الثابتة له بالكتاب، والسنة، وإجماع السلف.

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن، الآية: ٢٧.

قال الله تعالى: ﴿ بِل يداه مبسوطتان ﴾ (١) .

وقال النبي، ﷺ: «يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار». إلى قوله: «بيده الأخرى القبض يرفع ويخفض». رواه مسلم والبخاري معناه.

وأجمع السلف على إثبات اليدين لله، فيجب إثباتهما له بدون تحريف ولا تعطيل، ولا تكييف، ولا تمثيل، وهما يدان حقيقيتان لله تعالى تليقان به.

وقد فسرهما أهل التعطيل بالنعمة أو القدرة ونحوها. ونرد عليهم بها سبق في القاعدة الرابعة، وبوجه رابع أن في السياق ما يمنع تفسيرهما بذلك قطعًا كقوله تعالى: ﴿لمَا خلقت بيدي﴾ (١). وقوله، ﷺ: «وبيده الأخرى القبض».

الأوجه التي وردت عليها صفة اليدين وكيف نوفق بينها:

الأول: الإفراد كقوله تعالى: ﴿تبارك الذي بيده الملك ﴾ ٣٠.

الثاني: التثنية كقوله تعالى: ﴿ بِل يداه مبسوطتان ﴿ (١٠).

الثالث: الجمع كقوله تعالى: ﴿ أُولَمْ يَرُوا أَنَا خَلَقْنَا هُمْ مَا عَمَلَتَ أَيْدِينَا أَنْعَامًا ﴾ (٠).

والتوفيق بين هذه الوجوه أن نقول: الوجه الأول مفرد مضاف فيشمل كل ما ثبت لله من يد ولا ينافي الثنتين، وأما الجمع فهو للتعظيم لا لحقيقة العدد الذي هو ثلاثة فأكثر وحينئذ لا ينافي التثنية، على أنه قد قيل

سورة المائدة، الأية: ٦٤.

<sup>(</sup>٢) سورة ص، الآية: ٧٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الملك، الآية: ١.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة، الآية: ٦٤.

<sup>(</sup>٥) سورة يس، الآية: ٧١.

إن أقل الجمع اثنان فإذا حمل الجمع على أقله فلا معارضة بينه وبين التثنية أصلاً.

الصفة الثالثة: «النفس».

النفس ثابتة لله تعالى بالكتاب، والسنة، وإجماع السلف.

قال الله تعالى: ﴿ كتب ربكم على نفسه الرحمة ﴾ (١). وقال عن عيسى أنه قال: ﴿ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك ﴾ (٢).

وقال النبي، ﷺ: «سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته». رواه مسلم.

وأجمع السلف على ثبوتها على الوجه اللائق به، فيجب إثباتها لله من غير تحريف، ولا تعطيل، ولا تكييف، ولا تمثيل.

الصفة الرابعة: «المجيء».

مجيء الله للفصل بين عباده يوم القيامة ثابت بالكتاب، والسنة وإجماع السلف.

قال الله تعالى: ﴿وجاء ربك﴾ ٣. و﴿هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله ﴾ ١٠.

وقال النبي، عَلَيْهُ: «حتى إذا لم يبق إلا من يعبد الله أتاهم رب العالمين». متفق عليه. في حديث طويل.

وأجمع السلف على ثبوت المجيء لله تعالى، فيجب إثباته له من غير تحريف، ولا تعطيل، ولا تكييف، ولا تمثيل، وهو مجيء حقيقي يليق بالله تعالى.

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، الآية: ١٢.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية: ١١٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الفجر، الآية: ٢٢.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، الآية: ٢١٠.

وقد فسره أهل التعطيل بمجيء أمره. ونرد عليهم بها سبق في القاعدة الرابعة.

الصفة الخامسة: «الرضا».

الرضا من صفات الله الثابتة له بالكتاب، والسنة، وإجماع السلف.

قال الله تعالى: ﴿رضي الله عنهم ورضوا عنه﴾(١).

وقال النبي، على: «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها». رواه مسلم.

وأجمع السلف على إثبات الرضا لله تعالى فيجب إثباته له من غير تحريف، ولا تعطيل، ولا تكييف، ولا تمثيل.

وهو رضا حقيقي يليق بالله تعالى.

وقد فسره أهل التعطيل بالثواب. ونرد عليهم بها سبق في القاعدة الرابعة.

الصفة السادسة: «المحبة».

المحبة من صفات الله الثابتة له بالكتاب، والسنة، وإجماع السلف.

قال الله تعالى: ﴿ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ﴾ ١٠٠٠.

وقال النبي، ﷺ، يوم خيبر: «الأعطين الرأية غدًا رجلًا يحب الله ورسوله». متفق عليه.

وأجمع السلف على ثبوت المحبة لله يحب، ويحب، فيجب إثبات ذلك حقيقة من غير تحريف، ولا تعطيل، ولا تكييف، ولا تمثيل.

سورة البينة، الآية: ٨.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية: ٥٤.

وهي محبة حقيقية تليق بالله تعالى.

وقد فسرها أهل التعطيل بالثواب والرد عليهم بها سبق في القاعدة الرابعة.

الصفة السابعة: «الغضب».

الغضب من صفات الله الثابتة له بالكتاب، والسنة، وإجماع السلف.

قال الله تعالى فيمن قتل مؤمنًا متعمدًا: ﴿وغضب الله عليه ولعنه ﴾ (١).

وقال النبي، ﷺ: «إن الله كتب كتابًا عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي». متفق عليه.

وأجمع السلف على ثبوت الغضب لله فيجب إثباته من غير تحريف ولا تعطيل، ولا تكييف، ولا تمثيل.

وهو غضب حقيقي يليق بالله .

وفسره أهل التعطيل بالانتقام ونرد عليهم بها سبق في القاعدة الرابعة وبوجه رابع: أن الله تعالى غاير بين الغضب والانتقام فقال تعالى: ﴿فلها آسفونا﴾. أي أغضبونا ﴿انتقمنا منهم﴾. فجعل الانتقام نتيجة للغضب فدل على أنّه غيره.

الصفة الثامنة: «السخط».

السخط من صفات الله الثابتة بالكتاب، والسنة، وإجماع السلف. قال الله تعالى: ﴿ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله ﴾ (٢).

وكان من دعاء النبي، ﷺ: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك». الحديث رواه مسلم.

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٦٣.

<sup>(</sup>٢) سورة محمد، الآية: ٢٨.

وأجمع السلف على ثبوت السخط لله فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل، ولا تكييف، ولا تمثيل.

وهو سخط حقيقي يليق بالله.

وفسره أهل التعطيل بالانتقام. ونرد عليهم بها سبق في القاعدة الرابعة.

الصفة التاسعة: «الكراهة».

الكراهة من الله لمن يستحقها ثابتة بالكتاب، والسنة، وإجماع السلف.

قال الله تعالى: ﴿ ولكن كره الله انبعاثهم ﴾ (١) .

وقال النبي، على: «إن الله كره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال». رواه البخاري.

وأجمع السلف على ثبوت ذلك لله فيجب إثباته من غير تحريف، ولا تعطيل، ولا تكييف، ولا تمثيل.

وهي كراهة حقيقية من الله تليق به.

وفسر أهل التعطيل الكراهة بالإبعاد. ونرد عليهم بها سبق في القاعدة الرابعة.

الصفة العاشرة: «النزول».

نزول الله إلى السماء الدنيا من صفاته الثابتة له بالسنة، وإجماع السلف.

قال النبي، على: «ينزل ربنا إلى السهاء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له. . ». الحديث متفق عليه.

وأجمع السلف على ثبوت النزول الله فيجب إثباته له من غير تحريف

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال، الآية: ٤٦.

ولا تعطيل، ولا تكييف، ولا تمثيل.

وهو نزول حقيقي يليق بالله .

وفسره أهل التعطيل بنزول أمره، أو رحمته، أو ملك من ملائكته ونرد عليهم بها سبق في القاعدة الرابعة وبوجه رابع: أن الأمر ونحوه لا يمكن أن يقول من يدعوني فأستجيب له.. إلخ.

الصفة الحادية عشرة: «العجب».

العجب من صفات الله الثابتة له بالكتاب، والسنة، وإجماع السلف.

قال الله تعالى: ﴿بل عجبت ويسخرون﴾(١). على قراءة ضم التاء.

وقال النبي، على: «يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة». راوه أحمد وهو في المسند ص ١٥١ ج ٤ عن عقبة بن عامر مرفوعًا وفيه ابن لهيعة.

وأجمع السلف على ثبوت العجب لله فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل، ولا تكييف، ولا تمثيل.

وهو عجب حقيقي يليق بالله.

وفسره أهل التعطيل بالمجازاة ونرد عليهم بها سبق في القاعدة الرابعة.

والعجب نوعان:

أحداهما: أن يكون صادرًا عن خفاء الأسباب على المتعجب فيندهش له ويستعظمه ويتعجب منه، وهذا النوع مستحيل على الله، لأن الله لا يخفى عليه شيء.

<sup>(</sup>١) سورة الصافات، الآية: ١٢.

الثاني: أن يكون سببه خروج الشيء عن نظائره، أو عما ينبغي أن يكون عليه مع علم المتعجب، وهذا هو الثابت لله تعالى.

الصفة الثانية عشرة: «الضحك».

الضحك من صفات الله الثابتة له بالسنة، وإجماع السلف.

قال النبي، عَلَيْ : «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة». وتمام الحديث: «يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد». متفق عليه.

وأجمع السلف على إثبات الضحك لله فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل، ولا تكييف، ولا تمثيل.

وهو ضحك حقيقي يليق بالله تعالى.

وفسره أهل التعطيل بالثواب. ونرد عليهم بها سبق في القاعدة الرابعة.

## الصفة الثالثة عشرة: «الاستواء على العرش»:

استواء الله على العرش من صفاته الثابتة له بالكتاب، والسنة، وإجماع السلف.

قال الله تعالى: ﴿الرحمن على العرش استوى ﴾(١). وذكر استواءه على عرشه في سبعة مواضع من القرآن.

وقال النبي، ﷺ: «إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي». رواه البخاري.

وقال النبي، عليه أو أبو داود في سننه: «إن بعد ما بين سماء إلى سماء إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة إلى أن قال في العرش

<sup>(</sup>١) سورة طه، الآية: ٥.

بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سهاء إلى سهاء ثم الله تعالى فوق ذلك». وأخرجه أيضًا الترمذي، وابن ماجه، وفيه علة أجاب عنها ابن القيم - رحمه الله - في تهذيب سنن أبي داود ص ٩٢ - ٩٣ ج ٧.

وأجمع السلف على إثبات استواء الله على عرشه فيجب إثباته من غير تحريف، ولا تعطيل، ولا تكييف، ولا تمثيل.

وهو استواء حقيقي معناه: العلو والاستقرار على وجه يليق بالله تعالى.

وقد فسره أهل التعطيل بالاستيلاء. ونرد عليهم بها سبق في القاعدة الرابعة ونزيد وجهًا رابعًا: أنه لا يعرف في اللغة العربية بهذا المعنى. ووجهًا خامسًا: أنه يلزم عليه لوازم باطلة مثل أن العرش لم يكن ملكًا لله ثم استولى عليه بعد.

والعرش لغة: السرير الخاص بالملك.

وفي الشرع: العرش العظيم الذي استوى عليه الرحمن جل جلاله، وهو أعلى المخلوقات وأكبرها، وصفه الله بأنه عظيم، وبأنه كريم، وبأنه مجيد.

والكرسي غير العرش، لأن العرش هو ما استوى عليه الله تعالى، والكرسي موضع قدميه لقول ابن عباس رضي الله عنهما: «الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر أحد قدره». رواه الحاكم في مستدركه. وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

الصفة الرابعة عشرة: «العلو».

العلو من صفات الله الثابتة له بالكتاب، والسنة، وإجماع السلف. قال الله تعالى: ﴿وهو العلى العظيم﴾(١).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٢٥٥.

وكان النبي، ﷺ، يقول في صلاته في السجود: «سبحان ربي الأعلى». رواه مسلم من حديث حذيفة.

وأجمع السلف على ثبات العلولله، فيجب إثباته له من غير تحريف، ولا تعطيل، ولا تكييف، ولا تمثيل، وهو علو حقيقي يليق بالله.

وينقسم إلى قسمين:

علو صفة بمعنى أن صفاته تعالى عليا ليس فيها نقص بوجه من الوجوه ودليله ما سبق .

وعلو ذات بمعنى أن ذاته تعالى فوق جميع مخلوقاته ودليله مع ما سبق:

قوله تعالى: ﴿أَأُمنتُم مِن فِي السَّمَاءَ ﴾ (١) .

وقول النبي، على : «ربنا الله الذي في السهاء تقدس اسمك . » الحديث رواه أبو داود وفيه زيادة ابن محمد قال البخاري منكر الحديث . وقوله ، على المجارية «أين الله؟» قالت: في السهاء . قال: «أعتقها فإنها مؤمنة» . رواه مسلم في قصة معاوية بن الحكم .

وقوله، ﷺ، لحصين بن عبيد الخزاعي والد عمران بن حصين: «اترك الستة، واعبد الذي في السماء» هذا هو اللفظ الذي ذكره المؤلف، وذكره في الإصابة من رواية ابن خزيمة في قصة إسلامه بلفظ غير هذا وفيه إقرار النبي، ﷺ، لحصين حين قال: «ستة في الأرض وواحدًا في السماء».

وأجمع السلف على ثبوت علو الذات لله وكونه في السهاء فيجب إثباته له من غير تحريف، ولا تعطيل، ولا تكييف، ولا تمثيل.

وقد أنكر أهل التعطيل كون الله بذاته في السهاء وفسروا معناها أن في السهاء ملكه، وسلطانه، ونحوه ونرد عليهم بها سبق في القاعدة الرابعة

<sup>(</sup>١) سورة الملك، الآية: ١٦.

وبوجه رابع: أن ملك الله وسلطانه في السهاء وفي الأرض. أيضًا وبوجه . خامس: وهو دلالة العقل عليه لأنه صفة كهال. وبوجه سادس: وهو دلالة الفطرة عليه لأن الخلق مفطورون على أن الله في السهاء.

### معنى كون الله في السهاء

المعنى الصحيح لكون الله في السماء أن الله تعالى على السماء ففي بمعنى على وليست للظرفية لأن السماء لا تحيط بالله، أو إنه في العلو فالسماء بمعنى العلو وليس المراد بها السماء المبنية.

تنبيه: ذكر المؤلف ـ رحمه الله ـ أنه نقل عن بعض الكتب المتقدمة أن من علامات النبي، على وأصحابه أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلنههم في السهاء وهذا النقل غير صحيح لأنه لا سند له، ولأن الإيهان بعلو الله والسجود له لا يختصان بهذه الأمة وما لا يختص لا يصح أن يكون علامة، ولأن التعبير بالزعم في هذا الأمر ليس بمدح لأن أكثر ما يأتي الزعم فيها يشك فيه.

جواب الإمام مالك بن أنس بن مالك وليس أبوه أنس بن مالك الصحابي بل غيره وكان جد مالك من كبار التابعين وأبو جده من الصحابة. ولد مالك سنة ٩٣هـ بالمدينة ومات فيها سنة ١٧٩هـ وهو في عصر تابعي التابعين.

سئل مالك فقيل: يا أبا عبدالرحمن ﴿الرحمن على العرش استوى﴾. كيف استوى فقال رحمه الله: (الاستواء غير مجهول) أي معلوم المعنى وهو العلو والاستقرار (والكيف غير معقول) أي كيفية الاستواء غير مدركة بالعقل لأن الله تعالى أعظم وأجل من أن تدرك العقول كيفية صفاته (والإيهان به) أي الاستواء (واجب) لوروده في الكتاب والسنة (والسؤال عنه) أي عن الكيف (بدعة) لأن السؤال عنه لم يكن في عهد النبي، على المناه عنه الكيف (بدعة) لأن السؤال عنه لم يكن في عهد النبي،

وأصحابه. ثم أمر بالسائل فأخرج من المسجد خوفًا من أن يفتن الناس في عقيدتهم وتعزيرًا له بمنعه من مجالس العلم.

الصفة الخامسة عشرة: «الكلام».

الكلام صفة من صفات الله الثابتة له بالكتاب، والسنة، وإجماع السلف.

قال الله تعالى: ﴿وكلم الله موسى تكليمًا ﴾(١). ﴿منهم من كلم الله ﴾(١).

وقال النبي، على: «إذا أراد الله أن يوحي بأمره تكلم بالوحي». أخرجه ابن خزيمة وابن جرير وابن أبي حاتم.

وأجمع السلف على ثبوت الكلام لله فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل، ولا تكييف، ولا تمثيل.

وهو كلام حقيقي يليق بالله، يتعلق بمشيئته بحروف وأصوات مسموعة.

والدليل على أنه بمشيئته قوله تعالى: ﴿ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ﴾ (٣). فالتكليم حصل بعد مجيء موسى فدل على أنه متعلق بمشيئته تعالى.

والدليل على أنه حروف قوله تعالى: ﴿ يَا مُوسَى إِنِي أَنَا رَبِكَ ﴾ (٠٠). فإن هذه الكلمات حروف وهي كلام الله.

والدليل على أنه بصوت قوله تعالى: ﴿وناديناه من جانب الطور

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ١٦٤.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ٢٥٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف، الآية: ١٤٣.

<sup>(</sup>٤) سورة طه، الأيتان: ١١، ١٢.

الأيمن وقربناه نجيا (١٠٠٠). والنداء والمناجاة لا تكون إلا بصوت. وروي عن عبدالله بن أنيس عن النبي، على أنه قال: «يحشر الله الخلائق فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك أنا الحديان». علقه البخاري بصيغة التمريض، قال في الفتح: وأخرجه المصنف في الأدب المفرد وأحمد، وأبو يعلى في مسنديها وذكر له طريقين آخرين.

وكلام الله تعالى قديم النوع، حادث الأحاد، ومعنى قديم النوع أن الله لم يزل، ولا يزال متكلمًا ليس الكلام حادثًا منه بعد أن لم يكن. ومعنى حادث الآحاد: أن آحاد كلامه أي الكلام المعين المخصوص حادث لأنه متعلق بمشيئته متى شاء تكلم بها شاء كيف شاء.

المخالفون لأهل السنة في كلام الله تعالى:

خالف أهل السنة في كلام الله طوائف نذكر منهم طائفتين:

الطائفة الأولى: الجهمية، قالوا ليس الكلام من صفات الله وإنها هو خلق من مخلوقات الله يخلقه الله في الهواء، أو في المحل الذي يسمع منه وإضافته إلى الله إضافة خلق، أو تشريف مثل ناقة الله، وبيت الله.

ونرد عليهم بها يلي:

١ \_ أنه خلاف إجماع السلف.

٢ ـ أنه خلاف المعقول، لأن الكلام صفة للمتكلم وليس شيئًا
 قائبًا بنفسه منفصلًا عن المتكلم.

٣ أن موسى سمع الله يقول: ﴿إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدن ﴾ ("). ومحال أن يقول ذلك أحد إلا الله سبحانه وتعالى.

<sup>(</sup>١) سورة مريم، الآية: ٥٢.

<sup>(</sup>٢) سورة طه، الآية: ١٤.

الطائفة الثانية: الأشعرية، قالوا كلام الله معنى قائم بنفسه لا يتعلق بمشيئته، وهذه الحروف والأصوات المسموعة مخلوقة للتعبير عن المعنى القائم بنفس الله.

ونرد عليهم بما يلي:

١ \_ أنه خلاف إجماع السلف.

٢ ـ أنه خلاف الأدلة لأنها تدل على أن كلام الله يسمع ، ولا يسمع المعنى القائم بالنفس .

٣ - أنه خلاف المعهود لأن الكلام المعهود هو ما ينطق به المتكلم لا ما يضمره في نفسه.

## تعليق على كلام المؤلف في فصل الكلام:

قوله: (متكلم بكلام قديم) يعني قديم النوع حادث الآحاد لا يصلح إلا هذا المعنى على مذهب أهل السنة والجماعة، وإن كان ظاهر كلامه أنه قديم النوع والآحاد.

قوله: (سمعه موسى من غير واسطة) لقوله تعالى: ﴿وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى ﴿(١).

قوله: (وسمعه جبريل) لقوله تعالى: ﴿قُلْ نَزَلُهُ رُوحِ القَدْسُ مَنْ رَبِكُ ﴾ (٢).

قوله: (ومن أذن له من ملائكته ورسله) أما الملائكة فلقوله، ولا اللائكة فلقوله، ولكن ربنا إذا قضى أمرًا سبح حملة العرش ثم يسبح أهل السهاء الذين يلون حملة يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل السهاء الدنيا فيقول الذين يلون حملة العرش فماذا قال ربكم (٣) فيخبرونهم). الحديث رواه

<sup>(</sup>١) سورة طه، الآية: ١٣.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل، الآية: ١٠٢.

<sup>(</sup>٣) سورة سبأ، الآية: ٢٣.

مسلم. وأما الرسل فقد ثبت أن الله كلّم محمدًا، ﷺ، ليلة المعراج.

قوله: (وإنه سبحانه يكلم المؤمنين ويكلمونه) لحديث أبي سعيد الخدري أن النبي، على ، قال: «يقول الله لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك». الحديث متفق عليه.

وقوله: (وقال ابن مسعود: «إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السهاء» وروي ذلك عن النبي، على أثر ابن مسعود لم أجده بهذا اللفظ وذكر ابن خزيمة طرقه في كتاب التوحيد بألفاظ منها: «سمع أهل السموات للسموات صلصلة»، وأما المروي عن النبي، على فهو من حديث النواس بن سمعان مرفوعًا «إذا أراد الله أن يوحي بأمره تكلم بالوحي فإذا تكلم أخذت السموات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة من خوف الله، فإذا سمع ذلك أهل السموات صعقوا. .» الحديث. رواه ابن خزيمة وابن أبي حاتم (۱).

## «القول في القرآن»:

القرآن الكريم من كلام الله تعالى، منزل غير مخلوق، منه بدأ، وإليه يعود، فهو كلام الله حروفه ومعانيه. دليل أنه من كلام الله قوله

<sup>(</sup>١) (تنبيه) القصة التي ذكرها المؤلف عن موسى عليه السلام ليلة رأى النار ليس لها سند ثابت ويظهر بطلانها لأنه لم يرد في النصوص الصحيحة وصف الله بأنه عن اليمين والشمال. والله أعلم.

تعالى: ﴿ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ﴾ (١) . يعنى القرآن .

ودليل أنه منزل قوله تعالى: ﴿تبارك الذين نزّل الفرقان على عبده ﴾ (").

ودليل أنه غير مخلوق قوله تعالى: ﴿ أَلَا لَهُ الْحَلَقُ وَالْأُمر ﴾ (٣). فجعل الأمر غير الخلق والقرآن من الأمر لقوله تعالى: ﴿ وكذلك أوحينا إليك روحًا من أمرنا ﴾ (١) ، ﴿ ذلك أمر الله أنزله إليكم ﴾ (٣). ولأن كلام الله صفة من صفاته وصفاته غير مخلوقة.

ودليل أنه منه بدأ، أن الله أضافه إليه، ولا يضاف الكلام إلا إلى من قاله مبتدئًا.

ودليل أنه إليه يعود أنه ورد في بعض الآثار أنه يرفع من المصاحف والصدور في آخر الزمان.

#### القرآن حروف وكلمات:

القرآن حروف وكلمات، وقد ذكر المؤلف ـ رحمه الله ـ لذلك أدلة ثمانية:

١ ـ أن الكفار قالوا إنه شعر، ولا يمكن أن يوصف بذلك إلا ما
 هو حروف وكلمات.

٢ - أن الله تحدى المكذبين به أن يأتوا بمثله، ولو لم يكن حروفًا

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: ٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان، الآية: ١.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف، الآية: ٥٤.

<sup>(</sup>٤) سورة الشورى، الآية: ٢٥.

<sup>(°)</sup> سورة الطلاق، الآية: ٥.

وكلهات لكان التحدي غير مقبول، إذ لا يمكن التحدي إلا بشيء معلوم يدرى ما هو.

٣ \_ أن الله أخبر بأن القرآن يتلى عليهم ﴿وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله ﴾(١). ولا يتلى إلا ما هو حروف وكلمات.

٤ - أن الله أخبر بأنه محفوظ في صدور أهل العلم ومكتوب في اللوح المحفوظ ﴿بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم﴾(٢). ﴿إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون﴾(٣). ولا يحفظ ويكتب إلا ما هو حروف وكلمات.

و قول النبي ، على: «من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة». صححه المؤلف ولم يعزه ولم أجد من خرجه.

٦ قول أبي بكر وعمر: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه.

٧ \_ قول علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله.

٨ - إجماع المسلمين - كما نقله المؤلف - على أن من جحد منه سورة أو آية ، أو كلمة ، أو حرفًا متفقًا عليه فهو كافر.

وعدد سور القرآن ١١٤ منها ٢٩ افتتحت بالحروف المقطعة.

### أوصاف القرآن:

وصف الله القرآن الكريم بأوصاف عظيمة كثيرة ذكر المؤلف منها ما

## يلي:

<sup>(</sup>١) سورة يونس، الآية: ١٥.

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت، الآية: ٤٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الواقعة ، الآيات: ٧٧ - ٧٧.

ا ـ أنه كتاب الله المبين، أي: المفصح عما تضمنه من أحكام وأخبار.

٢ - أنه حبل الله المتين، أي: العهد القوي الذي جعله الله سببًا للوصول إليه والفوز بكرامته.

٣ ـ أنه سور محكمات أي: مفصل السور، كل سورة منفردة عن الأخرى، والمحكمات المتقنات المحفوظات من الخلل والتناقض.

إنه آيات بينات، أي علامات ظاهرات على توحيد الله، وكمال صفاته، وحسن تشريعاته.

• - أن فيه محكمًا ومتشابهًا، فالمحكم: ما كان معناه واضحًا، والمتشابه: ما كان معناه خفيًّا. ولا يعارض هذا ما سبق برقم «٣» لأن الإحكام هناك بمعنى الإتقان والحفظ من الخلل والتناقض، وهنا بمعنى وضوح المعنى، وإذا رددنا المتشابه هنا إلى المحكم صار الجميع محكمًا.

٦ - أنه حق لا يمكن أن يأتيه الباطل من أي جهة ﴿لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ﴾(١).

٧- أنه بريء مما وصفه به المكذبون به من قولهم إنه شعر: ﴿وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ﴿(٢). وقول بعضهم: ﴿إن هذا إلا سحر يؤثر ﴾(٣). ﴿إن هذا إلا قول البشر ﴾(٤). فقال الله متوعدًا هذا القائل: ﴿سأصليه سقر ﴾.

٨ ـ أنه معجزة لا يمكن لأحد أن يأتي بمثله وإن عاونه غيره ﴿قُلْ

<sup>(</sup>١) سورة فصلت، الآية: ٤٢.

<sup>(</sup>٢) سورة يس، الآية: ٦٩.

<sup>(</sup>٣) سورة المدثر، الأيتان: ٢٤، ٢٥.

<sup>(</sup>٤) سورة المدثر، الآية: ٢٦.

لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً (٠٠٠).

«رؤية الله في الآخرة»:

رؤية الله في الدنيا مستحيلة لقوله تعالى لموسى وقد طلب رؤية الله (لله تراني) (١)

ورؤية الله في الآخرة ثابتة بالكتاب، والسنة، وإجماع السلف.

قال الله تعالى: ﴿وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ﴾ (\*) . وقال: ﴿كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ﴾ (\*) . فلما حجب الفجار عن رؤيته دلّ على أن الأبرار يرونه وإلا لم يكن بينهما فرق .

وقال النبي، على: «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته». متفق عليه، وهذا التشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئى، لأن الله ليس كمثله شيء، ولا شبيه له ولا نظير.

وأجمع السلف على رؤية المؤمنين لله تعالى دون الكفار بدليل الآية الثانية.

يرون الله تعالى في عرصات القيامة وبعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. وهي رؤية حقيقية تليق بالله.

وفسرها أهل التعطيل بأن المراد بها رؤية ثواب الله، أو أن المراد بها رؤية العلم واليقين. ونرد عليهم باعتبار التأويل الأول بها سبق في القاعدة الرابعة، وباعتبار التأويل الثاني بذلك وبوجه رابع: أن العلم واليقين حاصل للأبرار في الدنيا وسيحصل للفجار في الآخرة.

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء، الآية: ٨٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف، الآية ١٤٣.

<sup>(</sup>٣) سورة القيامة، الآيتان، ٢٢، ٢٣.

<sup>(</sup>٤) سورة المطففين، الآية: ١٥.

#### «القـدر»:

من صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد كما قال تعالى: ﴿إِنْ رَبِكُ فَعَالَ لَمَا يَرِيدُ كَمَا قَالَ تعالى: ﴿إِنْ رَبِكُ فَعَالَ لَمَا يَرِيدُ ﴾(١). فلا يخرج شيء عن إرادته وسلطانه، ولا يصدر شيء إلا بتقديره وتدبيره، بيده ملكوت السموات والأرض، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته، لا يُسأل عما يفعل لكمال حكمته، وسلطانه، وهم يُسألون، لأنهم مربوبون محكومون.

والإيهان بالقدر واجب وهو أحد أركان الإيهان الستة لقول النبي، والإيهان أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره». رواه مسلم وغيره. وقال النبي، على: «آمنت بالقدر خيره وشره، حلوه، ومره». فالخير والشر باعتبار العاقبة والحلاوة والمرارة باعتبار وقت إصابته. وخير القدر ما كان نافعًا وشره ما كان ضارًا أو مؤذيًا.

والخير والشر هو بالنسبة للمقدور وعاقبته، فإن منه ما يكون خيرًا كالمعاصي، والمرض، كالطاعات، والصحة، والغنى، ومنه ما يكون شرًا كالمعاصي، والمرض، والفقر، أما بالنسبة لفعل الله فلا يقال إنه شر لقول النبي، على الله فلا يقال الله الفنوت الذي علمه الحسن بن علي «وقني شر ما قضيت» (١٠). فأضاف الشر إلى ما قضاه لا إلى قضائه.

والإيمان بالقدر لا يتم إلا بأربعة أمور ":

الأول: الإيمان بأن الله عالم كل ما يكون جملة وتفصيلًا بعلم سابق

<sup>(</sup>١) سورة هود، الآية: ١٠٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الخمسة وأطال ابن حجر الكلام عليه في التلخيص.

<sup>(</sup>٣) جمع بعضهم هذه الأربعة في بيت فقال:

علم كتابه مولانا مشيئته كذلك خلق وإيجاد تكوين

لقوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنْ اللهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّهَاءُ وَالْأَرْضُ إِنْ ذَلْكُ فِي كَتَابِ إِنْ ذَلْكُ عَلَى اللهُ يَسْيِرُ ﴾ (١).

الثاني: أن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء لقوله تعالى: ﴿ مَا أَصَابِ مِن مَصِيبَة فِي الأَرْضُ ولا فِي أَنفُسكم إلا فِي كتاب مِن قبل أَن نبرأها ﴾ (٢). أي نخلق الخليقة، ولقوله ﷺ: «إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق الساوات والأرض بخمسين ألف سنة ». رواه مسلم.

الثالث: أنه لا يكون شيء في السهاوات والأرض إلا بإرادة الله ومشيئته الدائرة بين الرحمة والحكمة، يهدي من يشاء برحمته، ويضل من يشاء بحكمته، لا يُسأل عها يفعل لكهال حكمته وسلطانه، وهم يُسألون، وما وقع من ذلك فإنه مطابق لعلمه السابق ولما كتبه في اللوح المحفوظ لقوله تعالى: ﴿إنا كل شيء خلقناه بقدر﴾ (٣). ﴿فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقًا حرجًا ﴾ (١). فأثبت وقوع الهداية والضلال بإرادته.

الرابع: أن كل شيء في السموات والأرض مخلوق لله تعالى، لا خالق غيره ولا رب سواه لقوله تعالى: ﴿وخلق كل شيء فقدره تقديرًا ﴾(٩). وقال على لسان إبراهيم: ﴿والله خلقكم وما تعملون ﴾(١). القدر ليس حجة للعاصى على فعل المعصية:

أفعال العباد كلها من طاعات ومعاصي كلها مخلوقة لله كما سبق

<sup>(</sup>١) سورة الحج، الآية: ٧٠.

<sup>(</sup>Y) سورة الحديد، الآية: YY.

<sup>(</sup>٣) سورة القمر، الآية: ٤٩.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام، الآية: ١٢٥.

<sup>(</sup>٥) سورة الفرقان، الآية: ٢.

<sup>(</sup>٦) سورة الصافات، الآية: ٩٦.

ولكن ليس ذلك حجة للعاصي على فعل المعصية وذلك لأدلة كثيرة منها:

۱ \_ أن الله أضاف عمل العبد إليه وجعله كسبًا له فقال: ﴿اليوم تجزى كل نفس بها كسبت﴾ (۱) . ولو لم يكن له اختيار في الفعل وقدرة عليه ما نسب إليه .

٢ - أن الله أمر العبد ونهاه، ولم يكلفه إلا ما يستطيع لقوله تعالى: ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها ("). والقوا الله ما استطعتم ("). ولو كان مجبورًا على العمل ما كان مستطيعًا على الفعل، أو الكف، لأن المجبور لا يستطيع التخلص.

٣ أن كل واحد يعلم الفرق بين العمل الاختياري والإجباري،
 وأن الأول يستطيع التخلص منه.

إلى العاصي قبل أن يقدم على المعصية لا يدري ما قدر له، وهو باستطاعته أن يفعل أو يترك، فكيف يسلك الطريق الخطأ ويحتج بالقدر المجهول؟! أليس من الأحرى أن يسلك الطريق الصحيح ويقول هذا ما قدر لي؟!.

٥ ـ أن الله أخبر أنه أرسل الرسل لقطع الحجة: ﴿لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل﴾ (١٠) . ولو كان القدر حجة للعاصي لم تنقطع بإرسال الرسل.

التوفيق بين كون فعل العبد مخلوقًا لله وكونه كسبًا للفاعل:

عرفت مما سبق أن فعل العبد مخلوق لله، وأنه كسب للعبد يجازى عليه الحسن بأحسن، والسيء بمثله فكيف نوفق بينهما؟

<sup>(</sup>١) سورة غافر، الآية: ١٧.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ٢٨٦.

<sup>(</sup>٣) سورة التغابن، الآية: ١٦.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، الآية: ١٦٥.

التوفيق بينهما أن وجه كون فعل العبد مخلوقًا لله تعالى أمران: الأول: أن فعل العبد من صفاته، والعبد وصفاته مخلوقان لله

تعالى.

الثاني: أن فعل العبد صادر عن إرادة قلبية وقدرة بدنية، ولولاهما لم يكن فعل، والذي خلق هذه الإرادة والقدرة هو الله تعالى، وخالق السبب خالق للمسبب، فنسبة فعل العبد إلى خلق الله له نسبة مسبب إلى سبب، لا نسبة مباشرة، لأن المباشر حقيقة هو العبد فلذلك نسب الفعل إليه كسبًا وتحصيلًا، ونُسب إلى الله خلقًا وتقديرًا، فلكل من النسبتين اعتبار والله أعلم.

المخالفون للحق في القضاء والقدر والرد عليهم:

المخالفون للحق في القضاء والقدر طائفتان:

الطائفة الأولى: الجبرية يقولون العبد مجبور على فعله وليس له اختيار في ذلك.

ونرد عليهم بأمرين:

ا \_ أن الله أضاف عمل الإنسان إليه وجعله كسبًا له يعاقب ويثاب بحسبه، ولو كان مجبورًا عليه ما صح نسبته إليه ولكان عقابه عليه ظلمًا.

٢ - أن كل واحد يعرف الفرق بين الفعل الاختياري والاضطراري في الحقيقة والحكم، فلو اعتدى شخص على آخر وادعى أنه مجبور على ذلك بقضاء الله وقدره لعد ذلك سفهًا مخالفًا للمعلوم بالضرورة.

الطائفة الثانية: القدرية يقولون: العبد مستقل بعمله ليس لله فيه إرادة، ولا قدرة، ولا خلق.

ونرد عليهم بأمرين:

١ ـ أنه نخالف لقوله تعالى: ﴿ الله خالق كل شيء ﴾ (١). ﴿ والله

<sup>(</sup>١) سورة الزمر، الآية: ٦٢.

خلقكم وما تعملون ١٠٠٠).

لا \_ أن الله مالك السموات والأرض فكيف يكون في ملكه ما لا تتعلق به إرادته وخلقه؟!

## أقسام الإرادة والفرق بينها:

إرادة الله تنقسم إلى قسمين كونية وشرعية:

فالكونية: هي التي بمعنى المشيئة كقوله تعالى: ﴿فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقًا حرجًا ﴿٢).

والشرعية: هي التي بمعنى المحبة كقوله تعالى: ﴿والله يريد أَنْ يَتُوبِ عَلَيْكُم ﴾ (٣) .

والفرقُ بينهما أن الكونية يلزم فيها وقوع المراد ولا يلزم أن يكون محبوبًا لله، وأما الشرعية فيلزم أن يكون المراد فيها محبوبًا لله ولا يلزم وقوعه.

#### الإيمان:

الإيمان لغة: التصديق.

واصطلاحًا: قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان.

مثال القول: لا إله إلا الله.

ومثال العمل: الركوع.

ومثال العقد: الإِيهان بالله وملائكته وغير ذلك مما يجب اعتقاده.

والدليل على أن هذا هو الإيهان قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لَيْعَبِدُوا اللَّهِ عَلَمُ عَلَى اللَّهِ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَم

<sup>(</sup>١) سورة الصافات، الآية: ٩٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام، الآية: ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية: ٧٧.

القيمة (١). فجعل الإخلاص، والصلاة، والزكاة من الدين.

وقال النبي، على: «الإيهان بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إلىه إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق». رواه مسلم. بلفظ «فأفضلها قول لا إله إلا الله» وأصله في الصحيحين.

والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية لقوله تعالى: ﴿فزادهم إيمانًا ﴾ (٢). ﴿ليزدادوا إيمانًا مع إيمانهم ﴾ (٣).

وقال النبي، ﷺ: «يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة، أو خردلة، أو ذرة من إيهان». رواه البخاري بنحوه فجعله النبي، ﷺ، متفاضلًا، وإذا ثبتت زيادته ثبت نقصه، لأن من لازم الزيادة أن يكون المزيد عليه ناقصًا عن الزائد.

<sup>(</sup>١) سورة البينة، الآية: ٥.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية: ١٧٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الفتح، الآية: ٤.

# «فصل في السمعيات»

السمعيات كل ما ثبت بالسمع أي بطريق الشرع ولم يكن للعقل فيها مدخل، وكل ما ثبت عن النبي، على من أخبار فهي حق يجب تصديقه سواء شاهدناه بحواسنا، أو غاب عنا، وسواء أدركناه بعقولنا أم لم ندركه لقوله تعالى: ﴿إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ﴾(١). وقد ذكر المؤلف من ذلك أموراً:

الأمر الأول: الإسراء والمعراج:

الإسراء لغة: السير بالشخص ليلاً وقيل بمعنى سرى.

وشَرعًا: سير جبريل بالنبي، على من مكة إلى بيت المقدس لقوله تعالى: ﴿سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ﴿ (١).

والمعراج لغة: الآلة التي يعرج بها وهي المصعد.

وشرعً : السلم الذي عرج به رسول الله ، ﷺ من الأرض إلى السهاء لقول معالى: ﴿والنجم إذا هوى. ما ضل صاحبكم وما غوى ﴿ (١) . إلى قوله: ﴿لقد رأى من آيات ربه الكبرى ﴿ (١) . وكانا في ليلة واحدة عند الجمهور، وللعلماء خلاف متى كانت؟ فيروى بسند منقطع عن ابن عباس وجابر رضي الله عنهم أنها ليلة الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ١١٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء، الآية: ١.

٣) سورة النجم، الآيتان: ١-٢.

<sup>(</sup>٤) سورة النجم، الآية: ١٨.

ولم يعينا السنة رواه ابن أبي شيبة.

ويروى عن الزهري وعروة أنها قبل الهجرة بسنة رواه البيهقي فتكون في ربيع الأول، ولم يعينا الليلة، وقاله ابن سعد وغيره وجزم به النووي. ويروى عن السدي أنها قبل الهجرة بستة عشر شهرًا. رواه الحاكم. فتكون في ذي القعدة.

وقيل: قبل الهجرة بثلاث سنين. وقيل: بخمس. وقيل: بست. وكان يقظة لا منامًا، لأن قريشًا أكبرته وأنكرته، ولو كان منامًا لم تنكره لأنها لا تنكر المنامات.

وقصته: أن جبريل أمره الله أن يسري بالنبي، على إلى بيت المقدس على البراق، ثم يعرج به إلى السموات العلى سماء، سماء، حتى بلغ مكانًا سمع فيه صريف الأقلام، وفرض الله عليه الصلوات الخمس، وأطلع على الجنة والنار، واتصل بالأنبياء الكرام، وصلى بهم إمامًا، ثم رجع إلى مكة فحدث الناس بها رأى فكذبه الكافرون، وصدق به المؤمنون وتردد فيه آخرون.

## الأمر الثاني: مجيء ملك الموت إلى موسى على:

جاء ملك الموت بصورة إنسان إلى نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام ليقبض روحه، فلطمه موسى ففقاً عينه، فرجع الملك إلى الله وقال: «أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت» فرد الله عليه عينه وقال: «ارجع إليه، وقل له يضع يده على متن ثور فله بها غطى يده بكل شعرة سنة» فقال موسى: ثم ماذا؟ قال: ثم الموت قال: فالآن. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية حجر، قال النبي، على الأحرى وهذا الحديث ثابت في إلى جانب السطريق عند الكثيب الأحمر». وهذا الحديث ثابت في الصحيحين وإنها أثبته المؤلف في العقيدة لأن بعض المبتدعة أنكره معللاً

ذلك بأنه يمتنع أن موسى يلطم الملك. ونرد عليهم: بأن الملك أتى موسى بصورة إنسان لا يعرف موسى من هو؟ يطلب منه نفسه، فمقتضى الطبيعة البشرية أن يدافع المطلوب عن نفسه، ولو علم موسى أنه ملك لم يلطمه، ولذلك استسلم له في المرة الثانية حين جاء بها يدل أنه من عند الله، وهو إعطاؤه مهلة من السنين بقدر ما تحت يده من شعر ثور.

الأمر الثالث: أشراط الساعة:

الأشراط جمع شرط وهو لغة العلامة. والساعة لغة الوقت أو الحاضر منه. والمراد بها هنا: القيامة. فأشراط الساعة شرعًا العلامات الدالة على قرب يوم القيامة قال الله تعالى: ﴿فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها ﴾(١). وذكر المؤلف من أشراط الساعة ما يأتي:

١ - (خروج الدجال) وهو لغة صيغة مبالغة من الدجل، وهو الكذب والتمويه.

وشرعًا: رجل مموه يخرج في آخر الزمان يدعي الربوبية. وخروجه ثابت بالسنة، والإجماع قال النبي، على: «قولوا اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والمات». رواه مسلم. وكان النبي، عقوذ منه في الصلاة متفق عليه.

وأجمع المسلمون على خروجه.

وقصته أنه يخرج من طريق بين الشام والعراق، فيدعو الناس إلى عبادته فأكثر من يتبعه اليهود والنساء والأعراب. ويتبعه سبعون ألفًا من يهود أصفهان، فيسير في الأرض كلها كالغيث استدبرته الريح، إلا مكة والمدينة فيمنع منها، ومدته أربعون يومًا، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم

<sup>(</sup>١) سورة محمد، الآية ١٨.

كجمعة، وباقي أيامه كالعادة، وهو أعور العين مكتوب بين عينيه ك ف ر يقرؤه المؤمن فقط، وله فتنة عظيمة منها أنه يأمر السهاء فتمطر والأرض فتنبت، معه جنة ونار، فجنته نار، وناره جنة. حذر منه النبي، على الله وقال: «من سمع به فليناً عنه، ومن أدركه فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، أو بفواتح سورة الكهف».

۲ - (نــزول عيسى ابن مريم): نزول عيسى ابن مريم ثابت
 بالكتاب، والسنة، وإجماع المسلمين.

قال الله تعالى: ﴿وَإِن مِن أَهِلِ الكتابِ إِلاَ لَيؤمنن بِهِ قَبلِ مُوتِهِ ﴾(١) أي: موت عيسى وهذا حين نزوله كما فسره أبو هريرة بذلك.

وقال النبي، عَلَيْهُ: «والله لينزلن عيسى بن مريم حكمًا وعدلًا». الحديث متفق عليه.

وقد أجمع المسلمون على نزوله ، فينزل عند المنارة البيضاء في شرقي دمشق ، واضعًا كفيه على أجنحة ملكين ، فلا يحل لكافر يجد من ريح نفسه إلا مات ، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه ، فيطلب الدجال حتى يدركه بباب لدِّ فيقتله ، ويكسر الصليب ، ويضع الجزية ، وتكون السجدة واحدة لله رب العالمين ويحج ويعتمر ، كل هذا ثابت في صحيح مسلم وبعضه في الصحيحين كليها . وروى الإمام أحمد وأبو داود أن عيسى يبقى بعد قتل الدجال أربعين سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون . وذكر البخاري في الدجال أربعين مع النبي ، على الله أعلم .

٣- (يأجوج ومأجوج) اسهان أعجميان، أو عربيان مشتقان من المأج وهو الاضطراب، أو من أجيج النار وتلهبها.

وهما أمتان من بني آدم موجودتان بدليل الكتاب، والسنة.

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ١٥٩.

قال الله تعالى في قصة ذي القرنين: ﴿حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونها قومًا لا يكادون يفقهون قولاً قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجًا على أن تجعل بيننا وبينهم سدًّا﴾ (١) الآيات.

وقال النبي، على: «يقول الله يوم القيامة يا آدم قم فابعث بعث النار من ذريتك»، إلى أن قال رسول الله، على: «أبشروا فإن منكم واحدًا ومن يأجوج ومأجوج ألفًا». أخرجاه في الصحيحين.

وخروجهم الذي يكون من أشراط الساعة لم يأت بعد، ولكن بوادره وجدت في عهد النبي، على فقد ثبت في الصحيحين أن النبي، على قال: «فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها».

وقد ثبت خروجهم في الكتاب، والسنة.

قال الله تعالى: ﴿حتى إذا فُتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق﴾ ("). وقال النبي، ﷺ: ﴿إنها لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها عشر آيات». فذكر: الدخان، والدجال، والدابة، وطلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسى بن مريم، ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. رواه مسلم وقصتهم في حديث النواس بن سمعان أن النبي، ﷺ، قال في عيسى بن مريم بعد قتله الدجال: «فبينها هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى أني قد أخرجت عبادًا لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى عيسى الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيمر الطور.

سورة الكهف، الأيتان: ٩٤-٩٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء، الآيتان: ٩٧-٩٦.

أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم ويقول لقد كان بهذه مرة ماء، ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر، وهو جبل بيت المقدس، فيقولون: لقد قتلنا من في الأرض هلم فلنقتل من في السهاء، فيرمون بنشابهم إلى السهاء، فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دمًا، ويحصر نبي الله وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرًا من مئة دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة، ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله ملأه زهمهم ونتنهم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل عليهم طيرًا كأعناق ونتنهم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل عليهم طيرًا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاءالله». رواه مسلم.

٤ - (خروج الدابة). الدابة لغة: كل ما دب على الأرض. والمراد بها هنا: الدابة التي يخرجها الله قرب قيام الساعة. . وخروجها ثابت بالقرآن والسنة.

قال الله تعالى: ﴿وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ﴿(١).

وقال النبي ، على : «إنها لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها عشر آيات» وذكر منها الدابة . رواه مسلم .

وليس في القرآن والسنة الصحيحة ما يدل على مكان خروج هذه الدابة وصفتها، وإنها وردت في ذلك أحاديث في صحتها نظر. وظاهر القرآن أنها دابة تنذر الناس بقرب العذاب والهلاك والله أعلم.

• - (طلوع الشمس من مغربها) طلوع الشمس من مغربها ثابت بالكتاب والسنة.

<sup>(</sup>١) سورة النمل، الآية: ٨٢.

قال الله تعالى: ﴿يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسًا إيهانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيهانها خيرًا ﴾(١). والمراد بذلك طلوع الشمس من مغربها.

وقال النبي، ﷺ: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسًا إيهانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيهانها خيرًا». متفق عليه.

#### فتنة القرر:

الفتنة لغة: الاختبار. وفتنة القبر: سؤال الميت عن ربه، ودينه، ونبيه. وهي ثابتة بالكتاب، والسنة.

قال الله تعالى: ﴿ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ﴾ (٣). وقال النبي ، ﷺ: «المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، فذلك قوله تعالى: ﴿ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ﴾ (٣) متفق عليه.

والسائل ملكان لقول النبي، على: «إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم قال يأتيه ملكان فيقعدانه». رواه مسلم. واسمها منكر ونكير كها رواه الترمذي عن أبي هريرة مرفوعًا وقال حسن غريب. قال الألباني وسنده حسن وهو على شرط مسلم، والسؤال عام للمكلفين من المؤمنين والكافرين، ومن هذه الأمة وغيرهم على القول الصحيح وفي غير المكلفين خلاف، وظاهر كلام ابن القيم في كتاب (الروح) ترجيح السؤال. ويستثنى من ذلك الشهيد لحديث رواه النسائي، ومن مات مرابطًا في سبيل الله لحديث رواه مسلم.

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، الآية ١٥٨.

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم، الآية ٢٧.

<sup>(</sup>٣) سورة إبراهيم، الآية: ٢٧.

#### عـذاب القبر أو نعيمه:

عذاب القبر أو نعيمه حق ثابت بظاهر القرآن، وصريح السنة، وإجماع أهل السنة. قال الله تعالى في سورة الواقعة: ﴿فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ﴿(١)، إلى قوله: ﴿فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم ﴾ (١). إلخ السورة.. وكان النبي، على مديث بالله من عذاب القبر، وأمر أمته بذلك. وقال النبي، الله في حديث البراء بن عازب المشهور في قصة فتنة القبر قال في المؤمن: «فينادي مناد من البراء بن عازب المشهور في قصة فتنة القبر قال في المؤمن: «فينادي مناد من الساء أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة، وألبسوه من الجنة، وافتحوا له بابًا إلى الجنة، فيأتيه من ريحها، وطيبها، ويفسح له في قبره مد بصره. وقال في الكافر فينادي مناد من الساء إن كذب عبدي فافرشوه من النار، وأنتحوا له بابًا من النار، فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره وافتحوا له بابًا من النار، فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه». الحديث رواه أحمد وأبو داود.

وقد اتفق السلف وأهل السنةعلى إثبات عذاب القبر ونعيمه ذكره ابن القيم في كتاب (الروح).

وأنكر الملاحدة عذاب القبر متعللين بأننا لو نبشنا القبر لوجدناه كما و.

نرد عليهم بأمرين:

١ \_ دلالة الكتاب، والسنة، وإجماع السلف على ذلك.

Y - أن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا فليس العذاب أو النعيم في القبر المحسوس في الدنيا.

<sup>(</sup>١) سورة الواقعة، الآيتان: ٨٣-٨٤.

<sup>(</sup>۲) سورة الواقعة، الأيات: ۸۹-۸۷.

هل عذاب القبر أو نعيمه على الروح أو على البدن؟

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: مذهب سلف الأمة وأئمتها أن العذاب أو النعيم يحصل لروح الميت وبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة، أو معذبة وأنها تتصل بالبدن أحيانًا فيحصل له معها النعيم أو العذاب.

### النفخ في الصور:

النفخ معروف. والصور لغة: القرن.

وشرعًا: قرن عظيم التقمه إسرافيل ينتظر متى يؤمر بنفخه، وإسرافيل أحد الملائكة الكرام الذين يحملون العرش، وهما نفختان:

إحداهما: نفخة الفزع ينفخ فيه فيفزع الناس ويصعقون إلا من شاء الله.

والثانية: نفخة البعث ينفخ فيه فيبعثون ويقومون من قبورهم. وقد دل على النفخ في الصور الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة.

قال الله تعالى: ﴿ونفخ في الصور فصعق من في السهاوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ﴿(١). ﴿ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون ﴾(٢).

وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنها قال: قال رسول الله ، ﷺ: «ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا ثم لا يبقى أحد إلا صعق ثم ينزل الله مطرًا كأنه الطل أو الظل (شك الراوي) فتنبت

<sup>(</sup>١) سورة الزمر، الآية ٦٨.

<sup>(</sup>٢) سورة يس، الأية ٥١.

منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون». رواه مسلم في حديث طويل.

وقد اتفقت الأمة على ثبوته.

#### (البعث والحشر)

البعث لغة: الإرسال، والنشر.

وشرعًا: إحياء الأموات يوم القيامة.

والحشر لغة: الجمع.

وشرعًا: جمع الخلائق يوم القيامة لحسابهم والقضاء بينهم.

والبعث والحشر حق ثابت بالكتاب، والسنة، وإجماع المسلمين قال الله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ الأُولِينَ الله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ الأُولِينَ وَالاَّحْرِينَ لَمْجَمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتَ يُومُ مَعْلُومُ ﴾(١).

وقال النبي ، على الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد». متفق عليه.

وأجمع المسلمون على ثبوت الحشر يوم القيامة.

ويحشر الناس حفاة لا نعال عليهم، عراة لا كسوة عليهم، غرلاً لا ختان فيهم لقوله تعالى: ﴿كَمَا بِدَأْنَا أُولَ خَلَقَ نَعِيده ﴾(٣). وقول النبي، وقيل: ﴿إِنْكُم تَحْشُرُونَ حَفَاةً، عراةً، غُرلاً، ثم قرأ ﴿كَمَا بِدَأْنَا أُولَ خَلَقَ نَعِيده وَعَدًا علينا إنا كنا فاعلين ﴾(٤) وأول من يكسي إبراهيم ». متفق عليه. وفي حديث عبدالله بن أنيس المرفوع الذي رواه أحمد: ﴿يحشر الناس يوم القيامة عراة غُرلاً، بهماً ». قلنا وما بهما ؟ قال: ﴿ليس معهم شيء ». الحديث.

<sup>(</sup>١) سورة التغابن، الآية: ٧.

<sup>(</sup>۲) سورة الواقعة، الآية: ۶۹\_۰۰.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء، الآية: ١٠٤.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء، الآية: ١٠٤.

#### (الشفاعـة)

الشفاعة لغة: جعل الوتر شفعًا.

واصطلاحًا: التوسط للغير بجلب منفعة، أو دفع مضرة.

والشفاعة يوم القيامة نوعان: خاصة بالنبي، على وعامة له ولغيره. فالخاصة به، على شفاعته العظمى في أهل الموقف عند الله ليقضي بينهم حين يلحقهم من الكرب والغم ما لا يطيقون، فيذهبون إلى آدم، فنوح فإبراهيم، فموسى، فعيسى، وكلهم يعتذرون فيأتون إلى النبي، على فيشفع فيهم إلى الله فيأتي سبحانه وتعالى للقضاء بين عباده.

وقد ذكرت هذه الصفة في حديث الصور المشهور لكن سنده ضعيف متكلم فيه وحذفت من الأحاديث الصحيحة فاقتصر منها على ذكر الشفاعة في أهل الكبائر.

قال ابن كثير وشارح الطحاوية: وكان مقصود السلف من الاقتصار على الشفاعة في أهل الكبائر هو الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة.

وهذه الشفاعة لا ينكرها المعتزلة والخوارج ويشترط فيها إذن الله لقوله تعالى: ﴿من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ﴿(١).

النوع الثاني العامة: وهي الشفاعة فيمن دخل النار من المؤمنين أهل الكبائر أن يخرجوا منها بعدما احترقوا وصاروا فحمًا وحميًا. لحديث أبي سعيد قال: قال رسول الله، عليه: «أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن أناس، أو كما قال تصيبهم النار بذنوبهم، أو قال بخطاياهم فيميتهم إماتة حتى إذا صاروا فحمًا أذن في الشفاعة». الحديث رواه أحمد.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية ٧٥٥.

قال ابن كثير في النهاية ص ٢٠٤ ج ٢ وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه من هذا الوجه.

وهذه الشفاعة تكون للنبي، على وغيره من الأنبياء، والملائكة والمؤمنين لحديث أبي سعيد عن النبي، على وفيه: «فيقول الله تعالى شفعت الملائكة، وشفع النبيون، وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قومًا لم يعملوا خيرًا قط قد عادوا حمًا». متفق عليه.

وهذه الشفاعة ينكرها المعتزلة والخوارج بناء على مذهبهم أن فاعل الكبيرة مخلد في النار فلا تنفعه الشفاعة.

ونرد عليهم بها يأتي:

٢ - أنه مخالف لإجماع السلف.

ويشترط لهذه الشفاعة شرطان:

الأول: إذن الله في الشفاعة لقوله تعالى: ﴿من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ﴾(١).

الشاني: رضا الله عن الشافع والمشفوع له لقوله تعالى: ﴿ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ﴾(٢). فأما الكافر فلا شفاعة له لقوله تعالى: ﴿فها تنفعهم شفاعة الشافعين ﴾(٣). أي لو فرض أن أحدًا شفع لهم لم تنفعهم الشفاعة.

وأما شفاعة النبي، ﷺ، لعمه أبي طالب حتى كان في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه، وإنه لأهون أهل النار عذابًا، قال

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء، الآية ٢٨.

<sup>(</sup>٣) سورة المدثر، الآية: ٤٨.

النبي، عَلَيْ : «ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار». رواه مسلم. فهذا خاص بالنبي، عَلَيْ ، وبعمه أبي طالب فقط، وذلك والله أعلم لما قام به من نصرة النبي، عَلَيْ ، والدفاع عنه ، وعما جاء به .

#### (الحساب)

الحساب لغة: العدد.

وشرعًا: إطلاع الله عباده على أعمالهم.

وهو ثابت بالكتاب، والسنة، وإجماع المسلمين.

قال الله تعالى: ﴿إِنْ إِلَينَا إِيابِهِم ثُمْ إِنْ عَلَينَا حَسَابِهِم ﴾(١). وكان النبي، ﷺ، يقول في بعض صلاته: «اللهم حاسبني حسابًا يسيرًا». فقالت عائشة رضي الله عنها ما الحساب اليسير؟ قال: «أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه». رواه أحمد. وقال الألباني إسناده جيد.

وأجمع المسلمون على ثبوت الحساب يوم القيامة.

وصفة الحساب للمؤمن: أن الله يخلو به فيقرره بذنوبه، حتى إذا رأى أنه قد هلك. قال الله له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته.

وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. متفق عليه من حديث ابن عمر.

والحساب عام لجميع الناس إلا من استثناهم النبي، على وهم سبعون ألفًا من هذه الأمة منهم عكاشة بن محصن يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. متفق عليه. وروى أحمد من حديث ثوبان مرفوعًا أن مع كل واحد سبعين ألفًا، قال ابن كثير: حديث صحيح وذكر له شواهد.

<sup>(</sup>١) سورة الغاشية، الآيتان: ٢٥-٢٦.

وأول من يُحاسب هذه الأمة لقول النبي، على الخرون الآخرون السابقون يوم القيامة المقضي بينهم قبل الخلائق». متفق عليه، وروى ابن ماجه عن ابن عباس مرفوعًا: «نحن آخر الأمم وأول من يحاسب». الحديث.

وأول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله الصلاة لقول النبي، «أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله». رواه الطبراني في الأوسط وسنده لا بأس به إن شاءالله، قال المنذري في الترغيب والترهيب ص ٢٤٦ ج ١ وأول ما يقضى بين الناس في الدماء لقول النبي، على «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء». متفق عليه.

#### (الموازين)

الموازين جمع ميزان، وهو لغة: ما تقدر به الأشياء خفة وثقلًا. وشرعًا: ما يضعه الله يوم القيامة لوزن أعمال العباد.

وقد دل عليه الكتاب، والسنة، وإجماع السلف.

قال الله تعالى: ﴿فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون ﴿(١). ﴿ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئًا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ﴿(٢).

وقال النبي، ﷺ: «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم». متفق عليه.

الأعراف، الآيتان: ٨-٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء، الآية: ٧٤.

وأجمع السلف على ثبوت ذلك.

وهو ميزان حقيقي ، له كفتان ، لحديث عبدالله بن عمرو بن العاص عن النبي ، على الله في صاحب البطاقة قال : «فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة» . الحديث رواه الترمذي وابن ماجة . قال الألباني : إسناده صحيح .

واختلف العلماء هل هو ميزان واحد أو متعدد؟

فقال بعضهم: متعدد بحسب الأمم، أو الأفراد، أو الأعمال لأنه لم يرد في القرآن إلا مجموعًا وأما إفراده في الحديث فباعتبار الجنس.

وقال بعضهم: هو ميزان واحد لأنه ورد في الحديث مفردًا، وأما جمعه في القرآن فباعتبار الموزون وكلا الأمرين محتمل. والله أعلم.

والذي يوزن العمل لظاهر الآية السابقة والحديث بعدها.

وقيل: صحائف العمل لحديث صاحب البطاقة.

وجمع بعض العلماء بين هذه النصوص بأن الجميع يوزن، أو أن الوزن حقيقة للصحائف وحيث إنها تثقل وتخف بحسب الأعمال المكتوبة صار الوزن كأنه للأعمال، وأما وزن صاحب العمل فالمراد به قدره وحرمته. وهذا جمع حسن والله أعلم.

<sup>(</sup>١) سورة الكهف، الآية: ١٠٥.

#### (نشر الدواوين)

النشر لغة: فتح الكتاب أو بث الشيء.

وشرعًا: إظهار صحائف الأعمال يوم القيامة وتوزيعها.

والدواوين: جمع ديوان وهو لغة: الكتاب يحصى فيه الجند ونحوهم.

وشرعًا: الصحائف التي أحصيت فيها الأعمال التي كتبها الملائكة على العامل.

فنشر الدواوين إظهار صحائف الأعمال يوم القيامة، فتتطاير إلى الأيمان والشمائل، وهو ثابت بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة.

قال الله تعالى: ﴿فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابًا يسيرًا وينقلب إلى أهله مسرورًا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورًا ويصلى سعيرًا ﴾(١). ﴿وأما من أوتي كتابه بشهاله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ﴾(٢).

وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي، على الله الكرون الهليكم؟ قال: أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدًا عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل، وعند تطاير الصحف حتى يعلم أين يقع كتابه في يمينه، أم في شهاله، أم وراء ظهره، وعند الصراط إذا وضع بين ظهراني جهنم حتى يجوز». رواه أبو دادو والحاكم وقال: صحيح على شرطها. وأجمع المسلمون على ثبوت ذلك.

<sup>(</sup>١) سورة الأنشقاق، الأيات: ٧-١٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الحاقة، الآية: ٢٥.

### (صفة أخذ الكتاب)

المؤمن يأخذ كتابه بيمينه فيفرح ويستبشر ويقول: ﴿هاؤم اقرأوا كتابيه ﴾(١)

والكافر يأخذه بشهاله، أو من وراء ظهره فيدعو بالويل والثبور ويقول: ﴿يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كَتَابِيهِ وَلَمْ أُدر مَا حَسَابِيهُ ﴿٢٠).

#### (الحسوض)

الحوض لغة: الجمع. يقال حاض الماء يحوضه إذا جمعه، ويطلق على مجتمع الماء.

وشرعًا: حوض الماء النازل من الكوثر في عرصات القيامة للنبي،

ودل عليه السنة المتواترة، وأجمع عليه أهل السنة.

قال النبي ، على : «إني فرطكم على الحوض». متفق عليه.

وأجمع السلف أهل السنة على ثبوته، وقد أنكر المعتزلة ثبوت الحوض ونرد عليهم بأمرين:

١ - الأحاديث المتواترة عن الرسول، علي الله

٧ \_ إجماع أهل السنة على ذلك.

### (صفة الحوض)

طوله شهر، وعرضه شهر، وزوایاه سواء، وآنیته کنجوم السماء، وماؤه أبیض من اللبن، وأحلی من العسل، وأطیب من ریح المسك، فیه میزابان یمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب، والثانی من فضة، یرده المؤمنون من أمة محمد، ومن یشرب منه شربة لا یظمأ بعدها أبدًا، وكل

<sup>(</sup>١) سورة الحاقة، الآية: ١٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الحاقة، الأيتان: ٢٥-٢٦.

هذا ثابت في الصحيحين أو أحدهما.

وهو موجود الآن لقوله ، على: «وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن». رواه البخاري.

واستمداده من الكوثر لقوله على: «وأعطاني الكوثر وهو نهر في الجنة يسيل في حوض». رواه أحمد. قال ابن كثير: وهو حسن الإسناد والمتن.

ولكل نبي حوض، ولكن حوض النبي، والله الحيم التبها وأعظمها وأكثرها واردة لقول النبي، وإن لكل نبي حوضًا، وإنهم ليتباهون أيم أكثر واردة، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة». رواه الترمذي وقال غريب وروى ذلك ابن أبي الدنيا وابن ماجه من حديث أبي سعيد، وفيه ضعف لكن صححه بعضهم من أجل تعدد الطرق.

#### (الصراط)

الصراط لغة: الطريق.

وشرعًا: الجسر الممدود على جهنم ليعبر الناس عليه إلى الجنة.

وهو ثابت بالكتاب، والسنة، وقول السلف.

قال الله تعالى: ﴿وإن منكم إلا واردها﴾(١). فسرها عبدالله بن مسعود، وقتادة، وزيد بن أسلم بالمرور على الصراط.

وفسرها جماعة منهم ابن عباس بالدخول في النار لكن ينجون منها . وقال النبي ، على : «ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم». متفق عليه .

واتفق أهل السنة على إثباته.

<sup>(</sup>١) سورة مريم، الآية: ٧١.

## (صفة الصراط)

سئل النبي، على عن الصراط فقال: «مدحضة مزلة، عليه خطاطيف وكلاليب، وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء، تكون بنجد، يقال لها: السعدان». رواه البخاري وله من حديث أبي هريرة: «وبه كلاليب مثل شوك السعدان»، غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله يخطف الناس بأعمالهم، وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: بلغني أنه أدق من الشعر، وأحد من السيف. وروى الإمام أحمد نحوه عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا.

## (العبور على الصراط وكيفيته)

لا يعبر الصراط إلا المؤمنون على قدر أعمالهم لحديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي ، على وفيه: «فيمر المؤمنون كطرف العين ، وكالبرق ، وكالريح ، وكالطير ، وكأجاويد الخيل والركاب ، فناج مسلم ، ومخدوش مرسل ومكدوس في جهنم » . متفق عليه . وفي صحيح مسلم : «تجري بهم أعمالهم ، ونبيكم قائم على الصراط يقول يا رب سلم سلم ، حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفًا » . وفي صحيح أعمال العباد حتى يمر آخرهم يسحب سحبًا » .

وأول من يعبر الصراط من الأنبياء محمد، على ومن الأمم أمته لقول النبي، على : «فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم». رواه البخاري.

## (الجنة والنار)

الجنة لغة: البستان الكثير الأشجار.

وشرعًا: الدار التي أعدها الله في الآخرة للمتقين.

والنار لغة: معروفة.

وشرعًا: الدار التي أعدها الله في الآخرة للكافرين.

وهما مخلوقتان الآن لقوله تعالى في الجنة: ﴿ أُعدت للمتقين ﴾ (١).

وفي النار: ﴿أُعدَّت للكافرينُ ﴿(٢). والْإعداد التهيئة ولقوله، ﷺ عين صلى صلاة الكسوف: «إني ريت الجنة فتناولت منها عنقودًا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أر كاليوم منظرًا قط أفظع». متفق عليه.

والجنة والنار لا تفنيان لقوله: ﴿جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدًا ﴿ ". والآيات في تأبيد الخلود في الجنة كثيرة، وأما في النار فذكر في ثلاثة مواضع في النساء ﴿إن الذين كفر وا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقًا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدًا ﴾ ("). وفي الأحزاب: ﴿إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرًا خالدين فيها أبدًا ﴾ ("). وفي الجن: ﴿ومن يعص الله ورسوله فإن له نار

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ١٣٣.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ٢٤.

<sup>(</sup>٣) سورة البينة ، الآية: ٨.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، الأيتان: ١٦٨-١٦٩.

<sup>(</sup>٥) سورة الأحزاب، الآيتان: ٦٤-٥٦.

جهنم خالدين فيها أبدًا ﴿ (١) . وقال الله تعالى : ﴿ إِن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون ﴾ (١) .

### (مكان الجنة والنار)

الجنة في أعلى عليين لقوله تعالى: ﴿كلا إِن كتاب الأبرار لفي عليين ﴾ ٣٠. وقوله، ﷺ، في حديث البراء بن عازب المشهور في قصة فتنة القبر: «فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين، وأعيدوه إلى الأرض».

والنار في أسفل سافلين لقوله تعالى: ﴿كلا إِن كتاب الفجار لفي سجين ﴿ ثُنَا لِهُ اللهُ عَلَيْكُمْ ، وقوله ، عَلَيْكُمْ ، في حديث البراء بن عازب السابق: «فيقول الله تعالى اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى».

### (أهل الجنة وأهل النار)

أهل الجنة كل مؤمن تقي لأنهم أولياء الله، قال الله تعالى في الجنة: ﴿ أُعدت للمتقين ﴾ (\*) . ﴿ أُعدت للذين آمنوا بالله ورسله ﴾ (\*) .

وأهل النار كل كأفر شقي قال الله تعالى في النار: ﴿أعدت للكافرين ﴾ (١) . ﴿فأما الذين شقوا ففي النار ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) سورة الجن، الآية: ٢٣.

<sup>(</sup>۲) سورة الزخرف، الأيتان: ۷۵-۷٤.

<sup>(</sup>٣) سورة المطففين، الآية ١٨.

<sup>(</sup>٤) سورة المطففين، الأية: ٧.

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران، الآية ١٣٣.

<sup>(</sup>٦) سورة الحديد، الآية ٢١.

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة، الآية: ٢٤.

<sup>(</sup>٨) سورة هود، الآية: ١٠٦.

## (ذبع الموت)

الموت زوال الحياة، وكل نفس ذائقة الموت، وهو أمر معنوي غير محسوس بالرؤية، ولكن الله تعالى يجعله شيئًا مرئيًّا بحسبًا ويذبح بين الجنة والنار لحديث أبي سعيد الحدري رضي الله عنه أن النبي، على قال: «يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت وكلهم قد رآه، ثم ينادي: يا أهل النار فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت وكلهم قد رآه. فيذبح. ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت». ثم قرأ: ﴿وأنه لرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون ﴿(١). أخرجه البخاري في تفسير هذه الآية، وروى نحوه في صفة الجنة والنار من حديث ابن عمر مرفوعًا.

<sup>(</sup>١) سورة مريم، الآية: ٣٩.

# فصل في حقوق النبي عليه وأصحابه

أفضل الخلق عند الله الرسل، ثم النبيون، ثم الصديقون، ثم الشهدالم، ثم الصالحون وقد ذكر الله هذه الطبقات في كتابه في قوله: 
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا (١).

وأفضل الرسل أولوا العزم منهم وهم خمسة: نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد عليهم الصلوات من الله والتسليم، وقد ذكرهم الله في موضعين من كتابه في الأحزاب: ﴿وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم ﴿(٢). وفي الشورى: ﴿شرع لكم من الدين ما وصى به نوحًا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى ﴿(٣).

وأفضلهم محمد، على القوله الله الله الناس يوم القيامة». متفق عليه، وصلاتهم خلفه ليلة المعراج وغير ذلك من الأدلة.

ثم إبراهيم لأنه أبو الأنبياء وملته أصل الملل، ثم موسى لأنه أفضل أنبياء بني إسرائيل وشريعته أصل شرائعهم، ثم نوح وعيسى لا يجزم بالمفاضلة بينها لأن لكل منها مزية.

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٦٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب، الآية: ٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى، الآية: ١٣.



## خصائص النبي علية

اختص النبي، على ، بخصائص نتكلم على ما ذكر المؤلف منها: ١ - خاتم النبيين لقوله تعالى: ﴿ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين﴾(١).

٧ \_ سيد المرسلين وسبق دليله.

٣ ـ لا يتم إيمان عبد حتى يؤمن برسالته لقوله تعالى: ﴿ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيها شجر بينهم ﴾ (٢). وغيره من الأنبياء يبعثون إلى أقوام معينين كل إلى قومه.

٤ ـ لا يقضى بين الناس إلا بشفاعته وسبق دليل ذلك في الشفاعة.

ه \_ سَبْقُ أمته الأمم في دخول الجنة لعموم قوله ، على : ﴿نحن الآخرون السابقون يوم القيامة » . وسبق .

7 ـ صاحب لواء الحمد يحمله، على الله القيامة ويكون الحامدون تحته الحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي الله عنه أن النبي الله عنه أن النبي الله عنه أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر». رواه الترمذي ، وقد روى الأولى والأخيرة مسلم.

٧ - صاحب المقام المحمود أي العمل الذي يحمده عليه الخالق والمخلوق لقوله تعالى: ﴿عسى أن يبعثك ربك مقامًا محمودًا ﴾. (٣) وهذا

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآية: ٤٠.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ٦٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء، الآية: ٧٩.

المقام هو ما يحصل من مناقبه، عليه ، يوم القيامة من الشفاعة وغيرها.

٨ - صاحب الحوض المورود، والمراد الحوض الكبير الكثير واردوه،
 أما مجرد الحياض فقد مر أن لكل نبي حوضًا.

9 - 11 - إمام النبين، وخطيبهم، وصاحب شفاعتهم لحديث أبي بن كعب أن النبي، على الله على قال: «إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم، وصاحب شفاعتهم غير فخر». رواه الترمذي وحسنه.

۱۲ - أمته خير الأمم لقوله تعالى: ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس﴾ (۱). فأما قوله تعالى: ﴿يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين (۱). فالمراد عالمي زمانهم.

### فضائل الصحابة

الصحابي من اجتمع بالنبي، على مؤمنًا به ومات على ذلك. وأصحاب النبي، على أصحاب الأنبياء لقول النبي، على : «خير الناس قرني». الحديث رواه البخاري وغيره.

وأفضل الصحابة المهاجرون لجمعهم بين الهجرة والنصرة، ثم الأنصار.

وأفضل المهاجرين الخلفاء الأربعة الراشدون: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي رضي الله عنهم.

فأبو بكر هو الصديق عبدالله بن عثمان بن عامر من بني تيم بن مرة بن كعب، أول من آمن برسول الله، على من الرجال وصاحبه في الهجرة، ونائبه في الصلاة والحج، وخليفته في أمته، أسلم على يديه خسة من المبشرين بالجنة عثمان، والنزبير، وطلحة، وعبدالرحمن بن عوف،

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ١١٠.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ٤٧.

وسعد بن أبي وقاص، توفي في جمادى الآخرة سنة ١٣هـ عن ٦٣ سنة وهؤلاء الخمسة مع أبي بكر، وعلي بن أبي طالب، وزيد بن حارثة، هم الثهانية الذين سبقوا الناس بالإسلام قاله ابن إسحاق يعني من الذكور بعد الرسالة.

وعمر هو أبو حفص الفاروق عمر بن الخطاب من بني عدي بن كعب بن لؤي، أسلم في السنة السادسة من البعثة بعد نحو أربعين رجلا وإحدى عشرة امرأة، ففرح المسلمون به وظهر الإسلام بمكة بعده. استخلفه أبو بكر على الأمة فقام بأعباء الخلافة خير قيام إلى أن قتل شهيدًا في ذي الحجة سنة ٢٣هـ عن ٦٣ سنة.

وعثمان هو أبو عبدالله ذو النورين عثمان بن عفان من بني أمية بن عبد عبد عبد عبد عبد عبد عبد الله في أمية بن عبد عبد عبد عبد النبي، على الخلافة بعد عبر بن الخطاب باتفاق أهل الشورى إلى أن قتل شهيدًا في ذي الحجة سنة ٣٥هـ عن ٩٠ سنة على أحد الأقوال.

وعلى وهو أبو الحسن على بن أبي طالب، واسم أبي طالب عبدمناف بن عبدالمطلب، أول من أسلم من الغلمان، أعطاه رسول الله، عبد مناف بن عبدالمطلب، فقتح الله على يديه، وبويع بالخلافة بعد قتل عثمان رضي الله عنها فكان هو الخليفة شرعًا إلى أن قتل شهيدًا في رمضان سنة .

وأفضل هؤلاء الأربعة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: «كنا نخير بين الناس في زمن النبي، على فنخير أبا بكر، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان». رواه البخاري ولأبي داود: «كنا نقول ورسول الله، على حي: أفضل أمة النبي، على بعده أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان» زاد الطبراني في رواية:

وأحقهم بالخلافة بعد النبي، على أبو بكر رضي الله عنه لأنه أفضلهم وأسبقهم إلى الإسلام، ولأن النبي، على قدمه في الصلاة، ولأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على تقديمه ومبايعته ولا يجمعهم الله على ضلالة، ثم عمر رضي الله عنه لأنه أفضل الصحابة بعد أبي بكر، ولأن أبا بكر عهد بالخلافة إليه، ثم عثمان رضي الله عنه لفضله، وتقديم أهل الشورى له وهم المذكورون في هذا البيت:

على وعشان وسعد وطلحة زبير وذو عوف رجال المشورة ثم على رضي الله عنه لفضله، وإجماع أهل عصره عليه.

وهُولاء الأربعة هم الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال فيهم النبي، عليه : «عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ».

وقال: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة». رواه أحمد وأبو داود والترمذي قال الألباني: وإسناده حسن. فكان آخرها خلافة علي هكذا قال المؤلف وكأنه جعل خلافة الحسن تابعة لأبيه، أو لم يعتبرها حيث إنه رضي الله عنه تنازل عنها.

فخلافة أبي بكر رضي الله عنه سنتان وثلاثة أشهر وتسع ليال من ١٣ ربيع الأول سنة ١٦هـ إلى ٢٢ جمادي الآخرة سنة ١٣هـ.

وخلافة عمر رضي الله عنه عشر سنوات وستة أشهر وثلاثة أيام من ٢٣ جمادى الآخرة سنة ١٣هـ إلى ٢٦ ذي الحجة سنة ٢٣هـ.

وخلافة عثمان رضي الله عنه اثنتا عشرة سنة إلا اثني عشر يومًا من ١ محرم سنة ٢٤هـ إلى ١٨ ذي الحجة سنة ٣٥هـ.

وخلافة على رضي الله عنه أربع سنوات وتسعة أشهر من ١٩ ذي الحجة سنة ٣٥هـ إلى ١٩ رمضان سنة ٤٠هـ.

فمجموع خلافة هؤلاء الأربعة تسع وعشرون سنة وستة أشهر وأربعة أيام.

ثم بويع الحسن بن علي رضي الله عنهما يوم مات أبوه علي رضي الله عنه، وفي ربيع الأول سنة ٤١هـ سلم الأمر إلى معاوية وبذلك ظهرت آية النبي، ﷺ، في قوله: الخلافة بعدي ثلاثون سنة وقوله في الحسن: «إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين». رواه البخاري.

### الشهادة بالجنة أو النار

الشهادة بالجنة أو بالنار ليس للعقل فيها مدخل فهي موقوفة على الشرع، فمن شهد له الشارع بذلك شهدنا له، ومن لا فلا، لكننا نرجو للمحسن، ونخاف على المسيء.

وتنقسم الشهادة بالجنة أو بالنار إلى قسمين عامة وخاصة.

فالعامة هي المعلقة بالوصف مثل أن نشهد لكل مؤمن بأنه في الجنة أو لكل كافر بأنه في النار أو نحو ذلك من الأوصاف التي جعلها الشارع سببًا لدخول الجنة أو النار.

والخاصة هي المعلقة بشخص مثل أن نشهد لشخص معين بأنه في الجنة، أو لشخص معين بأنه في النار فلا نعين إلا ما عينه الله أو رسوله.

### المعينون من أهل الجنة

المعينون من أهل الجنة كثيرون ومنهم: العشرة المبشرون بالجنة وخصوا بهذا الوصف لأن النبي، ﷺ، جمعهم في حديث واحد فقال: «أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وطلحة بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وطلحة

في الجنة، والزبير في الجنة، وعبدالرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة». رواه الترمذي وصححه الألباني.

وقد سبق الكلام على الخلفاء الأربعة وأما الباقون فجمعوا في هذا البيت:

سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير المدح

فطلحة هو ابن عبيد الله من بني تميم بن مرة أحد الثمانية السابقين إلى الإسلام قتل يوم الجمل في جمادى الآخرة سنة ٣٦هـ عن ٦٤ سنة.

والزبير هو ابن العوام من بني قصي بن كلاب ابن عمة رسول الله، على انصرف يوم الجمل عن قتال علي فلقيه ابن جرموز فقتله في جمادى الأولى سنة ٣٦هـ عن ٦٧ سنة.

وعبدالرحمن بن عوف من بني زهرة بن كلاب توفي سنة ٣٢هـ عن ٧٧ سنة ودفن بالبقيع.

وسعد بن أبي وقاص هو ابن مالك من بني عبد مناف ابن زهرة أول من رمى بسهم في سبيل الله، مات في قصره بالعقيق على عشرة أميال من المدينة ودفن بالبقيع سنة ٥٥هـ عن ٨٢ سنة.

وسعيد بن زيد هو ابن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي كان من السابقين إلى الإسلام، توفي بالعقيق ودفن بالمدينة سنة ٥١هـ عن بضع وسبعين سنة.

أبو عبيدة هو عامر بن عبدالله بن الجراح من بني فهر، من السابقين إلى الإسلام توفي في الأردن في طاعون عمواس سنة ١٨هـ عن ٥٨ سنة. وممن شهد له النبي، على ، بالجنة الحسن، والحسين، وثابت بن

قيس.

قال النبي، على : «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة». رواه الترمذي، وقال حسن صحيح.

قال ﷺ، في ثابت بن قيس: «إنك لست من أهل النار، ولكنك من أهل الجنة». رواه البخاري.

فالحسن سبط رسول الله، ﷺ، وريحانته وهو أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولد في ١٥ رمضان سنة ٣هـ ومات في المدينة ودفن في البقيع في ربيع الأول سنة ٥٠هـ.

والحسين سبط رسول الله ، ﷺ ، وريحانته وهو ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولد في شعبان سنة ٤هـ وقتل في كربلاء في ١٠ محرم سنة ٦١هـ.

وثـابت وهـو ابن قيس بن شهاس الأنصـاري الخـزرجي خطيب الأنصار قتل شهيدًا يوم اليهامة سنة ١١هـ في آخرها، أو أول سنة ١٢هـ.

### المعينون من أهل النار في الكتاب والسنة

من المعينين بالقرآن: أبو لهب عبد العزى بن عبدالمطلب عم النبي، ﷺ، وامرأته أم جميل أروى بنت حرب بن أمية أخت أبي سفيان لقوله تعالى: ﴿تبت يدا أبي لهب وتب﴾ ١٠ إلى آخر السورة.

ومن المعينين بالسنة: أبو طالب عبد مناف بن عبدالمطلب لقول النبي، على «أهون أهل النار عذابًا أبو طالب وهو منتعل نعلين يغلي منها دماغه». رواه البخاري.

ومنهم عمروبن عامر بن لحي الخزاعي قال النبي ، على : «رأيته يجر أمعاءه في النار». رواه البخاري وغيره.

<sup>(</sup>١) سورة المسد، الآية: ١.

## تكفير أهل القبلة بالمعاصي

أهل القبلة هم المسلمون المصلون إليها، لا يكفرون بفعل الكبائر، ولا يخرجون من الإسلام بذلك، ولا يخلدون في النار لقوله تعالى: ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينها﴾ (١) إلى قوله: ﴿إنها المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ﴾ (٢). فأثبت الأخوة الإيهانية مع القتال وهو من الكبائر، ولو كان كفرًا لانتفت الأخوة الإيهانية.

وقال النبي، ﷺ، يقول الله تعالى: (من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيهان فأخرجوه). يعني من النار. متفق عليه.

وخالف في هذا طائفتان:

الأولى: الخوارج قالوا: فاعل الكبيرة كافر خالد في النار.

الثانية: المعتزلة قالوا: فاعل الكبيرة خارج عن الإيهان ليس بمؤمن ولا كافر في منزلة بين منزلتين وهو خالد في النار.

ونرد على الطائفتين بها يأتي:

١ ـ مخالفتهم لنصوص الكتاب، والسنة.

٢ \_ مخالفتهم لإجماع السلف.

## حقوق الصحابة رضي الله عنهم

للصحابة رضي الله عنهم فضل عظيم على هذه الأمة حيث قاموا بنصرة الله، ورسوله، والجهاد في سبيل الله بأموالهم ونفسهم، وحفظ دين الله بحفظ كتابه، وسنة رسوله، ﷺ، علمًا، وعملًا، وتعليمًا حتى بلغوه الأمة نقيًّا طريًّا.

<sup>(</sup>١) الحجرات، الآية: ٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات، الآية: ١٠.

وقد أثنى الله عليهم في كتابه أعظم ثناء حيث يقول في سورة الفتح: عمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعًا سجدًا يبتغون فضلًا من الله ورضوانًا (۱). إلى آخر السورة.

١ - محبتهم بالقلب، والثناء عليهم باللسان بها أسدوه من المعروف والإحسان.

٢ - الترحم عليهم، والاستغفار لهم تحقيقًا لقوله تعالى: ﴿والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيهان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ﴾(٢).

٣- الكف عن مساوئهم التي إن صدرت عن أحد منهم فهي قليلة بالنسبة لما لهم من المحاسن والفضائل وربها تكون صادرة عن اجتهاد مغفور وغمل معذور لقوله على: «لا تسبوا أصحابي». الحديث.

### حكم سب الصحابة

سب الصحابة على ثلاثة أقسام:

الأول: أن يسبهم بها يقتضي كفر أكثرهم، أو أن عامتهم فسقوا، فهذا كفر؛ لأنه تكذيب لله ورسوله بالثناء عليهم والترضي عنهم، بل من شك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين، لأن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب أو السنة كفار، أو فساق.

<sup>(</sup>١) سورة الفتح، الآية: ٢٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر، الآية: ١٠.

الثاني: أن يسبهم باللعن والتقبيح، ففي كفره قولان لأهل العلم وعلى القول بأنه لا يكفر يجب أن يجلد ويحبس حتى يموت أو يرجع عما قال.

الثالث: أن يسبهم بها لا يقدح في دينهم كالجبن والبخل فلا يكفر ولكن يعزر بها يردعه عن ذلك، ذكر معنى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب «الصارم المسلول» ونقل عن أحمد في ص ٧٧٥ قوله: (لا يجوز لأحد أن يذكر شيئًا من مساوئهم، ولا يطعن على أحد منهم بعيب أو نقص، فمن فعل ذلك أدب، فإن تاب وإلا جلد في الحبس حتى يموت أو يرجع).

### حقوق زوجات النبي ﷺ

زوجات النبي، على الدنيا والآخرة، وأمهات المؤمنين ولهن من الحرمة والتعظيم ما يليق بهن كزوجات لخاتم النبيين فهن من آل بيته طاهرات، مطهرات، طيبات، مطيبات، بريئات، مبرآت من كل سوء يقدح في أعراضهن وفرشهن، فالطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، فرضي الله عنهن وأرضاهن أجمعين وصلى الله وسلم على نبيه الصادق الأمين.

### زوجاته على ، اللاتي كان فراقهن بالوفاة وهن:

الله، ﷺ، بعد زوجين: الأول عتيق بن عابد. والثاني أبو هالة التميمي ولم يتزوج، ﷺ، عليها حتى ماتت سنة ١٠هـ من البعثة قبل المعراج.

٢ - عائشة بنت أبي بكر الصديق أريها، على المنام مرتين أو ثلاثًا وقيل: هذه امرأتك فعقد عليها ولها ست سنين بمكة ودخل عليها في المدينة ولها تسع سنين توفيت سنة ٥٨هـ.

٣- سودة بنت زمعة العامرية، تزوجها بعد زوج مسلم هو السكران بن عمرو أخو سهيل بن عمرو توفيت آخر خلافة عمر وقيل سنة
 ٥٤هـ.

٤ - حفصة بنت عمر بن الخطاب تزوجها، ﷺ، بعد زوج مسلم
 هو خنیس بن حذافة الذي قتل في أحد وماتت سنة ٤١هـ.

و\_ زینب بنت خزیمة الهلالیة أم المساکین تزوجها بعد استشهاد
 زوجها عبدالله بن جحش فی أحد وماتت سنة ٤هـ بعد زواجها بیسیر.

٦ أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية تزوجها بعد موت زوجها أبي سلمة عبدالله بن عبدالأسد من جراحة أصابته في أحد وماتت سنة ٦١هـ.

٧ - زينب بنت جحش الأسدية بنت عمته، ﷺ، تزوجها بعد مولاه زيد بن حارثة سنة ٥هـ وماتت سنة ٢٠هـ.

۸ - جویریة بنت الحارث الخزاعیة تزوجها بعد زوجها مسافع بن
 صفوان وقیل: مالك بن صفوان سنة ٦هـ وماتت سنة ٥٦هـ.

٩ - أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان تزوجها بعد زوج أسلم ثم تنصر
 هو عبيدالله بن جحش وماتت في المدينة في خلافة أخيها سنة ٤٤هـ.

• ١ - صفية بنت حيى بن أخطب من بني النضير من ذرية هارون بن عمران، ﷺ، أعتقها وجعل عتقها صداقها بعد زوجين أولهما سلام بن مشكم. والثاني كنانة بن أبي الحقيق بعد فتح خيبر سنة ٦هـ وماتت سنة ٥٠هـ.

۱۱ - ميمونة بنت الحارث الهلالية تزوجها سنة ٧هـ في عمرة القضاء بعد زوجين: الأول ابن عبد ياليل والثاني أبو رهم بن عبدالعزى، بنى بها في سرف وماتت فيه سنة ٥١هـ.

فهذه زوجات النبي، على اللاتي كان فراقهن بالوفاة اثنتان توفيتا قبله وهما: خديجة، وزينت بنت خزيمة، وتسع توفي عنهن وهن البواقي. وبقي اثنتان لم يدخل بها، ولا يثبت لها من الأحكام والفضيلة ما يثبت للسابقات وهما:

ا \_ أسماء بنت النعمان الكندية تزوجها النبي، على ، ثم فارقها واختلف في سبب الفراق فقال ابن إسحاق إنه وجد في كشحها بياضًا ففارقها فتزوجها بعده المهاجر بن أبي أمية .

٢ ـ أميمة بنت النعمان بن شراحيل الجونية وهي التي قالت: «أعوذ بالله منك» ففارقها والله أعلم.

وأفضل زوجات النبي، على خديجة، وعائشة رضي الله عنها، ولكل منها مزية على الأخرى، فلخديجة في أول الإسلام ما ليس لعائشة من السبق والمؤازرة، والنصرة، ولعائشة في آخر الأمر ما ليس لخديجة من نشر العلم، ونفع الأمة، وقد برأها الله مما رماها به أهل النفاق من الإفك في سورة النور.

### قذف أمهات المؤمنين

قذف عائشة بها برأها الله منه كفر؛ لأنه تكذيب للقرآن، وفي قذف غيرها من أمهات المؤمنين قولان لأهل العلم: أصحهها إنه كفر؛ لأنه قدح في النبي، على الخبيثات للخبيثين.

## معاوية بن أبي سفيان

هو أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب، ولد قبل البعثة بخمس سنين، وأسلم عام الفتح وقيل: أسلم بعد الحديبية وكتم إسلامه ولاه عمر الشام واستمر عليه، وتسمى بالخلافة بعد الحكمين عام

٣٧هـ واجتمع الناس عليه بعد تنازل الحسن بن علي سنة ٤١هـ كان يكتب للنبي، على ومن جملة كتاب الوحي، توفي في رجب سنة ٢٠هـ عن ٧٨ سنة. وإنها ذكره المؤلف وأثنى عليه للرد على الروافض الذين يسبونه ويقدحون فيه، وسهاه خال المؤمنين لأنه أخو أم حبيبة إحدى أمهات المؤمنين وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة ص ١٩٩ ج ٢ نزاعًا بين العلهاء هل يقال لإخوة أمهات المؤمنين أخوال المؤمنين أم لا؟

#### الخلافة

الخلافة منصب كبير، ومسؤولية عظيمة، وهي تولي تدبير أمور المسلمين بحيث يكون هو المسؤول الأول في ذلك، وهي فرض كفاية؛ لأن أمور الناس لا تقوم إلا بها.

وتحصل الخلافة بواحد من أمور ثلاثة:

الأول: النص عليه من الخليفة السابق، كما في خلافة عمر بن الخطاب فإنها بنص من أبي بكر رضي الله عنه.

الثاني: اجتهاع أهل الحل والعقد سواء كانوا معينين من الخليفة السابق كها في خلافة عثمان رضي الله عنه، فإنها باجتهاع من أهل الحل والعقد المعينين من قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أم غير معينين كها في خلافة أبي بكر رضي الله عنه على أحد الأقوال، وكها في خلافة على رضي الله عنه.

الثالث: القهر والغلبة كما في خلافة عبدالملك بن مروان حين قتل ابن الزبير وتمت الخلافة له.

### حكم طاعة الخليفة

طاعة الخليفة وغيره من ولاة الأمور واجبة في غير معصية الله لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمنُوا أَطْيِعُوا الله وأطيعُوا الرسول وأولى الأمر منكم ﴾.

ولقوله، على السمع والطاعة على المسلم فيها أحب وكره، مالم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة». متفق عليه.

وسواء كان الإمام برًّا وهو القائم بأمر الله فعلاً وتركًا، أو فاجرًا وهو الفاسق لقوله ﷺ: «إلا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئًا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدًا من طاعة». رواه مسلم.

والحج والجهاد مع الأئمة ماضيان نافذان، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة سواء كانوا أبرارًا أو فجارًا؛ لأن مخالفتهم في ذلك توجب شق عصا المسلمين والتمرد عليهم.

والحديث الذي ذكره المؤلف «ثلاث من أصل الإيهان..» إلخ ضعيف كما رمز له السيوطي في الجامع الصغير، وفيه راو قال المزي إنه مجهول.

والثلاث الخصال المذكورة فيه هي: «الكف عمن قال: لا إله إلا الله» والثانية: «الجهاد ماض» إلخ. والثالثة: «الإيهان بالأقدار».

والخروج على الإمام محرم لقول عبادة بن الصهات رضي الله عنه: «بايعنا رسول الله، ﷺ، على السمع والطاعة في منشطنا، ومكرهنا، وعسرنا، ويسرنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم فيه من الله برهان». متفق عليه.

وقال ﷺ: «يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون فمن أنكر فقد

برىء، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع» قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: «لا ما صلوا لا ما صلوا. أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه». رواه مسلم.

ومن فوائد الحديثين أن ترك الصلاة كفر بواح؛ لأن النبي، على المحديث المحدوج على الأئمة إلا بكفر بواح، وجعل المانع من قتالهم فعل الصلاة فدل على أن تركها مبيح لقتالهم، وقتالهم لا يباح إلا بكفر بواح كما في حديث عبادة.

## هجران أهل البدع

الهجران مصدر هجر وهو لغة: الترك.

والمراد بهجران أهل البدع: الابتعاد عنهم، وترك محبتهم، وموالاتهم، والسلام عليهم، وزيارتهم، وعيادتهم، ونحو ذلك.

وهُجران أهل البدع واجب لقوله تعالى: ﴿ لا تجد قومًا يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ﴾(١). ولأن النبي، ﷺ، هجر كعب بن مالك وصاحبيه حين تخلفوا عن غزوة تبوك.

لكن إن كان في مجالستهم مصلحة لتبيين الحق لهم وتحذيرهم من البدعة فلا بأس بذلك، وربها يكون ذلك مطلوبًا لقوله تعالى: ﴿ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ﴿ (٦) وهذا قد يكون بالمجالسة، والمشافهة، وقد يكون بالمراسلة، والمكاتبة، ومن هجر أهل البدع: ترك النظر في كتبهم خوفًا من الفتنة بها، أو ترويجها بين الناس فالابتعاد عن مواطن الضلال واجب لقوله على الدجال: «من سمع به فلينًا عنه فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة، الآية: ٢٢.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل، الأية: ١٢٥.

يبعث به من الشبهات». رواه أبو داود قال الألباني: وإسناده صحيح.

لكن إن كان الغرض من النظر في كتبهم معرفة بدعتهم للرد عليها فلا بأس بذلك لمن كان عنده من العقيدة الصحيحة ما يتحصن به وكان قادرًا على الرد عليهم، بل ربها كان واجبًا؛ لأن رد البدعة واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

### الجدال والخصام في الدين

الجدال: مصدر جادل، والجدل منازعة الخصم للتغلب عليه، وفي القاموس الجدل: اللدد في الخصومة، والخصام: المجادلة فهما بمعنى واحد.

وينقسم الخصام والجدال في الدين إلى قسمين:

الأول: أن يكون الغرض من ذلك إثبات الحق وإبطال الباطل وهذا مأمور به إما وجوبًا، أو استحبابًا بحسب الحال لقوله تعالى: (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتي هي أحسن (١).

الثاني: أن يكون الغرض منه التعنيت، أو الانتصار للنفس، أو للباطل فهذا قبيح منهي عنه لقوله تعالى: ﴿ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا ﴾ (٢). وقوله: ﴿وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب ﴾ (٣).

علامة أهل البدع وذكر بعض طوائفهم:

لأهل البدع علامات منها:

١ - أنهم يتصفون بغير الإسلام، والسنة بها يحدثونه من البدع القولية، والفعلية، والعقيدية.

<sup>(</sup>١) سورة النحل، الآية: ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) سورة غافر، الآية: ٤.

<sup>(</sup>٣) سورة غافر، الآية: ٥.

٢ ـ أنهم يتعصبون لآرائهم، فلا يرجعون إلى الحق وإن تبين لهم.
 ٣ ـ أنهم يكرهون أئمة الإسلام والدين.

ومن طوائفهم:

1 - الرافضية: وهم الذين يغلون في آل البيت ويكفّرون من عداهم من الصحابة، أو يفسقونهم، وهم فرق شتى فمنهم الغلاة الذين ادعوا أن عليًّا إله ومنهم دون ذلك.

وأول ما ظهرت بدعتهم في خلافة علي بن أبي طالب حين قال له عبدالله بن سبأ أنت الإله فأمر علي - رضي الله عنه - بإحراقهم وهرب زعيمهم عبدالله بن سبأ إلى المدائن.

ومذهبهم في الصفات مختلف: فمنهم المشبه، ومنهم المعطل، ومنهم المعتدل.

وسموا رافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب حين سألوه عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فترحم عليهما فرفضوه وأبعدوا عنه.

وسموا أنفسهم شيعة لأنهم يزعمون أنهم يتشيعون لآل البيت وينتصرون لهم ويطالبون بحقهم في الإمامة.

٢ - الجهمية: نسبة إلى الجهم بن صفوان الذي قتله سالم أو سلم بن أحوز سنة ١٢١هـ.

مذهبهم في الصفات التعطيل، والنفي، وفي القدر القول بالجبر، وفي الإيهان القول بالإرجاء وهو أن الإيهان مجرد الإقرار بالقلب وليس القول والعمل من الإيهان ففاعل الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيهان فهم معطلة، جبرية، مرجئة وهم فرق كثيرة.

٣- الخوارج: وهم الذين خرجوا لقتال علي بن أبي طالب بسبب التحكيم.

مذهبهم التبرؤ من عثمان، وعلي، والخروج على الإمام إذا خالف السنة وتكفير فاعل الكبيرة، وتخليده في النار، وهم فرق عديدة.

٤ - القدرية: وهم الذين يقولون بنفي القدر عن أفعال العبد،
 وأن للعبد إرادة وقدرة مستقلين عن إرادة الله وقدرته، وأول من أظهر القول به معبد الجهني في أواخر عصر الصحابة تلقاه عن رجل مجوسي في البصرة.

وهم فرقتان غلاة ، وغير غلاة ، فالغلاة ينكرون علم الله ، وإرادته ، وقدرته ، وخلقه لأفعال العبد وهؤلاء انقرضوا أو كادوا . وغير الغلاة يؤمنون بأن الله عالم بأفعال العباد ، لكن ينكرون وقوعها بإرادة الله ، وقدرته ، وخلقه ، وهو الذي استقر عليه مذهبهم .

- المرجئة: وهم الذين يقولون بإرجاء العمل عن الإيهان أي تأخيره عنه فليس العمل عندهم من الإيهان، والإيهان مجرد الإقرار بالقلب فالفاسق عندهم مؤمن كامل الإيهان وإن فعل ما فعل من المعاصي أو ترك ما ترك من الطاعات، وإذا حكمنا بكفر من ترك بعض شرائع الدين فذلك لعدم الإقرار بقلبه لا لترك هذا العمل، وهذا مذهب الجهمية وهو مع مذهب الخوارج على طرفي نقيض.
- 7 المعتزلة: أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري، وقرر أن الفاسق في منزلة بين منزلتين لا مؤمن ولا كافر، وهو مخلد في النار، وتابعه في ذلك عمرو بن عبيد.

ومذهبهم في الصفات التعطيل كالجهمية، وفي القدر قدرية ينكرون تعلق قضاء الله وقدره بأفعال العبد، وفي فاعل الكبيرة أنه مخلد في النار وخارج من الإيهان في منزلة بين منزلتين الإيهان والكفر، وهم عكس الجهمية في هذين الأصلين.

٧ ـ الكرامية: أتباع محمد بن كرام المتوفى سنة ٢٥٥هـ يميلون إلى التشبيه، والقول بالإرجاء وهم طوائف متعددة.

٨ - السالمة: أتباع رجل يقال له ابن سالم يقولون بالتشبيه.

وهذه هي الطوائف التي ذكرها المؤلف ثم قال: ونظائرهم مثل الأشعرية أتباع الحسن علي بن إسهاعيل الأشعري كان في أول أمره يميل إلى الاعتزال حتى بلغ الأربعين من عمره، ثم أعلن توبته من ذلك، وبين بطلان مذهب المعتزلة وتمسك بمذهب أهل السنة رحمه الله، أما من ينتسبون إليه فبقوا على مذهب خاص يعرف بمذهب الأشعرية لا يثبتون من الصفات إلا سبعًا زعموا أن العقل دل عليها ويؤولون ما عداها وهي المذكورة في هذا البيت:

حي عليم قدير والـكـلام له إرادة وكـذاك السمـع والبصر ولهم بدع أخرى في معنى الكلام، والقدر وغير ذلك.

## الخلاف في الفروع

الفروع جمع فرع وهو لغة ما بني على غيره.

واصطلاحًا: ما لا يتعلق بالعقائد كمسائل الطهارة، والصلاة ونحوها.

والاختلاف فيها ليس بمذموم حيث كان صادرًا عن نية خالصة واجتهاد، لا عن هوى وتعصب، لأنه وقع في عهد النبي، على ولم ينكره حيث قال في غزوة بني قريظة: «لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة». فحضرت الصلاة قبل وصولهم فأخر بعضهم الصلاة حتى وصلوا بني قريظة وصلى بعضهم حين خافوا خروج الوقت ولم ينكر النبي، على واحد منهم. رواه البخاري. ولأن الاختلاف فيها موجود في الصحابة وهم

خير القرون، ولأنه لا يورث عداوة، ولا بغضاء، ولا تفرق كلمة بخلاف الاختلاف في الأصول.

وقول المؤلف: «المختلفون فيه محمودون في اختلافهم» ليس ثناء على الاختلاف فإن الاتفاق خير منه، وإنها المراد به نفي الذم عنه، وأن كل واحد محمود على ما قال، لأنه مجتهد فيه مريد للحق فهو محمود على اجتهاده واتباع ما ظهر له من الحق وإن كان قد لا يصيب الحق، وقوله: «إن الاختلاف في الفروع رحمة وإن اختلافهم رحمة واسعة»، أي داخل في رحمة الله وعفوه حيث لم يكلفهم أكثر مما يستطيعون ولم يلزمهم بأكثر مما ظهر لهم، فليس عليهم حرج في هذا الاختلاف، بل هم فيه داخلون تحت رحمة الله وعفوه، إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد.

### الإجماع وحكمه

الإجماع لغة: العزم والاتفاق.

واصطلاحًا: اتفاق العلماء المجتهدين من أمة محمد، ﷺ، على حكم شرعي بعد النبي، ﷺ.

وهو حجة لقول النبي، على: ﴿ فَإِنْ تَنَازَعَتُمْ فِي شَيَّء فَرِدُوهُ إِلَى اللهُ وَالرسول ﴾ (١). وقول النبي، على ضلالة». رواه الترمذي.

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٥٩.

#### التقليد

التقليد لغة: وضع القلادة في العنق.

واصطلاحًا: اتباع قول الغير بلا حجة.

وهو جائز لمن لا يصل إلى العلم بنفسه لقوله تعالى: ﴿فَاسَأَلُوا أَهُلَ اللَّهُ وَهُو جَائِز لَمْنَ لَا يَصِلُ إِلَى العلم بنفسه لقوله تعالى: ﴿فَاسَأَلُوا أَهُلَ اللَّهُ كُو إِنْ كُنْتُم لَا تَعْلَمُونَ ﴾(١).

والمذاهب المشهورة أربعة:

المذهب الحنفي: وإمامه أبو حنيفة النعمان بن ثابت إمام أهل العراق، ولد سنة ١٥٠هـ وتوفي سنة ١٥٠هـ.

المالكي: وإمامه أبو عبدالله مالك بن أنس، إمام دار الهجرة، ولد سنة ٩٣هـ وتوفي سنة ١٧٩هـ.

الشافعي: وإمامه أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي، ولد سنة ١٥٠هـ. وتوفى سنة ٢٠٤هـ.

الحنبلي: وإمامه أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل، ولد سنة ١٦٤هـ.

وهناك مذاهب أخرى كمذهب الظاهرية، والزيدية، والسفيانية، وغيرهم، وكل يؤخذ من قوله ما كان صوابًا، ويترك من قوله ما كان خطأ، ولا عصمة إلا في كتاب الله، وسنة رسوله ﷺ.

نسأل الله أن يجعلنا من المتمسكين بكتابه وسنة رسوله ، على ، ظاهرًا وباطنًا ، وأن يتوفانا على ذلك ، وأن يتولانا في الدنيا والآخرة ، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب .

<sup>(</sup>١) سورة النحل، الآية: ٤٣.

والحمد لله كثيرًا، كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لكرم وجهه، عز جلاله، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

تم في عصر الجمعة الموافق ١٣٩٢/١/١٠هـ.

بقلم مؤلفه الفقير إلى الله محمد الصالح العثيمين

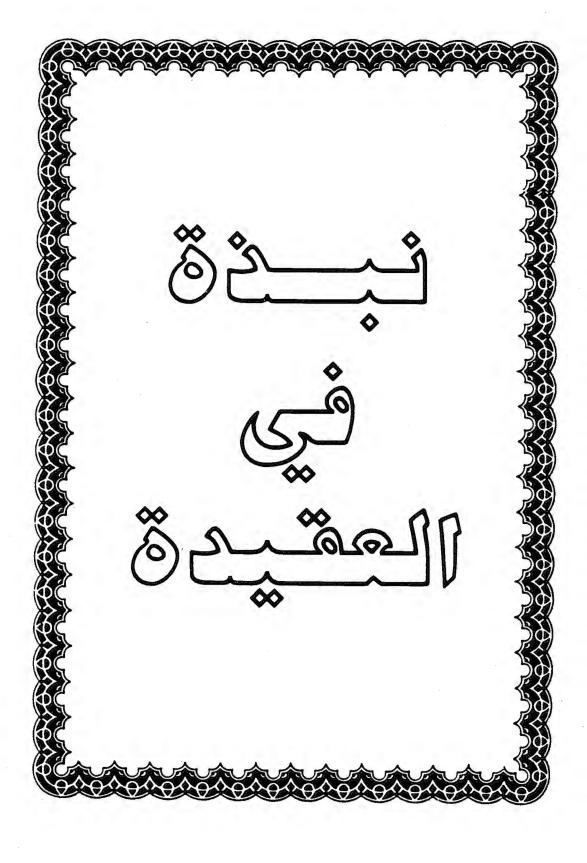



### بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلامضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، عليه وعلى آله، وأصحابه، ومن تبعهم باحسان، وسلم تسلياً.

أما بعد: فإنَّ (علم التوحيد) أشرف العلوم، وأجلها قدراً، وأوجبها مطلباً، لأنه العلم بالله تعالى، وأسمائه، وصفاته، وحقوقه على عباده.

ولأنه مفتاح الطريق إلى الله تعالى، وأساس شرائعه.

ولذا أجمعت الرسل على الدعوة إليه، قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مَنْ قَالَ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مَنْ قَالَ اللهِ عَلَى اللهِ المُل

وشهد لنفسه تعالى بالوحدانية، وشهد بها له ملائكته، وأهل العلم، قال الله تعالى: ﴿شهدَ الله أنَّه لا إله إلاّ هو والملائكة وأُولُو العلم قائماً بالقسط لا إله إلاّ هُو العزيزُ الحكيم ﴿\*\*)

ولما كان هذا شأن التوحيد، كان لزاماً على كل مسلم أن يعتني به تعلماً، وتعليماً، وتدبراً، واعتقاداً، ليبني دينه على أساس سليم، واطمئنان، وتسليم يسعدُ بثمراته، ونتائجه.

### الدين الإسلامي:

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء: الآية ٢٥.

<sup>(</sup>۲) سورة آل عمران: الآية ۱۸.

من أحد ديناً سواه، قال الله تعالى: ﴿ماكانَ محمدٌ أبا أحدٍ من رجالكُمْ ولكنْ رسولَ الله وخاتمَ النبيينَ ﴾ (١)

وقال تعالى: ﴿اللهِمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دَيْنَكُمْ، وأَتَمْتُ عَلَيْكُمْ نَعْمَتِى، ورضيتُ لَكُمُ الإسلامَ ديناً ﴾(٢)

وقال تعالى: ﴿إِن الدينَ عندُ الله الإسلامَ ١٠٥

وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْتُغُ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دَيْنًا فَلَنْ يَقْبُلَ مَنْهُ وَهُوَ فِي الآخرة مِنَ الخاسرين﴾(١)

وَفِي صَحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عن رسول الله (علم) أنه قال: «والذي نفسُ محمدٍ بيدهِ لا يسمعُ بي أحدٌ من هذه الأمَّة يهودي ولا نصراني، ثم يموتُ ولم يؤمنْ بالذي أرسلتُ به إلَّا كان من أصحابِ النار».

والايمان به: (تصديقُ ماجاءَ به مع القبول، والإِذعان، لا مجرد التصديق). ولهذا لم يكن أبو طالب مؤمناً بالرسول ( السلام) مع تصديقه لما جاء به، وشهادته بأنه من خير الأديان.

والدين الإسلامي: متضمن لجميع المصالح التي تضمنتها الأديان

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب: الآية ٤٠.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة: الآية ٣.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران: الآية ١٩.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران: الآية ٨٥.

 <sup>(</sup>٥) سورة الأعراف: الآية ١٥٨.

ومعنى كونه صالحاً لكل زمان، ومكان، وأمّة: أنَّ التمسك به لا ينافي مصالح الأمة في أي زمان، أو مكان، بل هو صلاحها، وليس معنى ذلك أنه خاضع لكل زمان ومكان وأمّة كما يريده بعض الناس.

والدين الإسلامي: هو دين الحق الذي ضمن الله تعالى لمن تمسك به حق التمسك أن ينصره، ويظهره على من سواه، قال الله تعالى: ﴿هُوَ اللَّذِي أُرسَلَ رسولُهُ بالهدَى ودينِ الحقِّ ليظهرهُ على الدين كلهْ ولوْ كَرهَ المشركونَ ﴾ (٢)

وقال تعالى: ﴿وعدَ الله الذينَ آمنوا منكُمْ وعملُوا الصالحاتِ ليستخلفنَهمْ في الأرض كما استخلفَ الذينَ من قبلهمْ وليمكننَّ لهم دينهمُ الذي ارتضى لهمْ وليبدلنَّهمْ من بعدِ خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركونَ بي شيئاً ومنْ كَفرَ بعدَ ذلكَ فأولئك هم الفاسقُون ﴿ (\*)

والدين الإسلامي: عقيدة، وشريعة، فهو كامل في عقيدته، وشرائعه:

١ ـ يأمرُ بتوحيد الله تعالى، وينهى عن الشرك.

٢ ـ يأمرُ بالصدق، وينهى عن الكذب.

٣ \_ يأمرُ بالعدل (١) ، وينهى عن الجور.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: الآية ٤٨.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة: الآية ٣٣.

<sup>(</sup>٣) سورة النور: الآية ٥٥.

<sup>(</sup>٤) العدل: هو المساواة بين المتهاثلات والتفريق بين المختلفات، وليس العدل المساواة المطلقة كها ينطق به بعض الناس حين يقول: دين الإسلام دين المساواة ويطلق فإن المساواة بين المختلفات جور لا يأتي به الإسلام ولا يحمد فاعله.

- ٤ ـ يأمرُ بالأمانة ، وينهى عن الخيانة .
  - ٥ \_ يأمرُ بالوفاء، وينهى عن الغدر.
- ٦ \_ يأمرُ ببر الوالدين، وينهى عن العقوق.
- ٧ ـ يأمرُ بصلة الأرحام وهم الأقارب، وينهى عن القطيعة.
  - ٨ ـ يأمرُ بحسن الجوار، وينهى عن سيئه.

وعموم القول أنَّ (الإسلام) يأمر بكل خلق فاضل، وينهى عن كل خلق سافل

ويأمرُ بكل عمل صالح، وينهى عن كل عمل سيء.

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الله يأمرُ بالعدلِ والإِحسانِ وإيتاءِ ذي القربى وينهى عن الفحشاءِ والمنكر والبغي يعظكمْ لعلكم تذكَّرُون﴾(١)

<sup>(</sup>١) سورة النحل: الآية ٩٠.

## أركان الإسلام

أركان الإسلام: أسسه التي ينبني عليها، وهي - خمسة - مذكورة فيها رواه - ابن عمر رضي الله عنها - عن النبي ( اله قال: «بُني الإسلام على خمسة: على أنْ يوحد الله (وفي رواية على خمس): شهادة أنْ لا إله إلا لله، وأنَّ محمداً عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج». فقال رجل: الحج، وصيام رمضان، قال: لا صيام رمضان، والحج. هكذا سمعته من رسول الله ( منه عليه واللفظ السلم.

1 - أما شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محملًا عبده ورسوله فهي: الاعتقاد الجازم المعبر عنه باللسان بهذه الشهادة، كأنه بجزمه في ذلك مشاهد له، وإنها جُعلتُ هذه الشهادة ركنا واحداً مع تعدد المشهود به:

إما لأنّ الرسول (عليه) مبلغ عن الله تعالى، فالشهادة له بالعبودية والرسالة من تمام شهادة أن لا إله إلا الله.

وإما لأن هاتين الشهادتين أساس صحة الأعمال وقبولها، إذ لا صحة لعمل، ولا قبول، إلا بالإخلاص لله تعالى، والمتابعة لرسوله (على)، فبالإخلاص تتحققُ شهادة أن لا إله إلا الله، وبالمتابعة لرسول الله تتحققُ شهادة أن محمداً عبده ورسوله.

ومن ثمرات الشهادة العظيمة: تحريرُ القلب والنفس من الرق للمخلوقين، والاتباع لغير المرسلين.

٢ ـ وأما إقام الصلاة: فهو التعبد لله تعالى بفعلها على وجه الإستقامة والتهام في أوقاتها وهيئاتها.

ومن ثمراته: انشراح الصدر، وقرة العين، والانزجار عن الفحشاء والمنكر.

٣ ـ وأما إيتاء الزكاة: فهو التعبد لله تعالى ببذل القدر الواجب في الأموال الزكوية المستحقة.

ومن ثمراته: تطهيرُ النفس من الخلق الرذيل (البخل)، وسد حاجة الإسلام والمسلمين.

٤ - وأما صوم رمضان: فهو التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات نهار رمضان.

ومن ثمراته: ترويض النفس عن ترك المحبوبات طلباً لمرضاة الله عزّ وجلّ.

• - وأما حج البيت: فهو التعبد لله تعالى بقصد البيت الحرام للقيام بشعائر الحج.

ومن ثمراته: ترويض النفس على بذل المجهود المالي والبدني في طاعة الله تعالى، ولهذا كان الحج نوعاً من الجهاد في سبيل الله تعالى.

وهذه الثمرات التي ذكرناها لهذه الأسس وما لم نذكره تجعلُ من الأمَّة أسلامية نقية ، تدين لله دين الحق ، وتعاملُ الخلق بالعدل والصدق ، لأن ما سواها من شرائع الإسلام يصلح بصلاح هذه الأسس ، وتصلحُ أحوال الأمة بصلاح أمر دينها ، ويفوتُها من صلاح أحوالها بقدر مافاتها من صلاح أمور دينها .

ومن أراد استبانة ذلك فليقرأ قوله تعالى: ﴿ ولو أنَّ أهلَ القرَى آمنُوا واتَّقوا لفتحنا عليهم بركات من السهاء والأرض ولكن كذَّبُوا فأخذناهم بها كانُوا يكسبون أفأمنَ أهلُ القرى أن يأتيهُمْ بأسنا بياتاً وهمْ نائمُون أو

أَمِنَ أَهْلَ القُرى أَن يأتيهُم بأسنا ضُحَى وهم يلعبُون أَفاًمِنُوا مَكرَ الله فلا يأمَنُ مَكرَ الله إلا القومُ الخاسرون (الله الله إلا القومُ الخاسرون (الله التاريخ عبرة لأولي الألباب، وبصيرة لمن لم يحل دون قلبه حجاب. والله المستعان.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف: الآية ٩٦\_٩٩.

### أسس العقيدة الإسلامية

الدين الإسلامي ـ كما سبق ـ عقيدة وشريعة ، وقد أشرنا إلى شيء من شرائعه وذكرنا أركانه التي تعتبر أساساً لشرائعه .

- أما «العقيدة الإسلامية» فأسسها الإيهان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره.

وقد دلُّ على هذه الأسس كتاب الله وسنة رسوله (عليه).

ففي كتاب الله تعالى يقول الله: ﴿ليسَ البرَّ أَنْ تُولُّوا وَجُوهُكُمْ قِبَلَ الْمُشرِقِ وَالْمُعْرِ وَالْمُلائكةِ وَالْكَتَابِ وَالْمُعْرِ وَالْمُلائكةِ وَالْكَتَابِ وَالْمُنْبِينَ ﴾ (١)

ويقول في القدر: ﴿إِنَا كُلَّ شيء خلقناهُ بقدر وَمَا أَمْرِنَا إِلَّا واحدة كَلَمْح بِالبَصَرَ﴾ ٢٠

وَفَي سنة رَسول الله (عَلَيْهِ) يقول النبي (عَلَيْهِ) مجيباً لجبريل حين سأله عن الإيهان: «الإيهانُ أَنْ تؤمنَ بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمنُ بالقدر خيره وشره». رواه مسلم.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ١٧٧.

<sup>- (</sup>٢) سورة القمر: الآية ٥٩-٠٠.

# الإيمان بالله تعالى

الإِيهان بالله يتضمن أربعة أمور:

الأول: الإِيمان بوجود الله تعالى:

وقد دل على وجوده تعالى: الفطرة، والعقل، والشرع، والحس.

1 - أما دلالة الفطرة على وجوده: فإنَّ كل مخلوق قد فطرَ على الإيهان بخالقه من غير سبق تفكير أو تعليم، ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلاَّ من طرأ على قلبه ما يصرفه عنها لقول النبي ( هَا منْ مولود إلاَّ يولدُ على الفطرة، فأبواهُ يهودانِه أو ينصرانِه أو يمجسانِه». رواه البخاري.

Y - وأما دلالة العقل على وجود الله تعالى: فلأن هذه المخلوقات سابقها ولاحقها لا بد لها من خالق أوجدها إذ لا يمكن أن توجدُ نفسها بنفسها، ولا يمكن أنْ تُوجَدُ صدفة.

لا يمكن أن تُوجِدُ نفسها بنفسها لأن الشيء لا يخلقُ نفسه، لأنه قبل وجوده معدوم فكيف يكون خالقاً؟!

ولا يمكن أن تُوجدُ صدفة، لأن كل حادث لابد له من محدث، ولأن وجودها على هذا النظام البديع، والتناسق المتآلف، والإرتباط الملتحم بين الأسباب ومسبباتها، وبين الكائنات بعضها مع بعض يمنعُ منعاً باتاً أن يكون وجودها صدفة، إذ الموجود صدفة ليس على نظام في أصل وجوده فكيف يكون منتظها حال بقائه وتطوره؟!

وإذا لم يكنْ أنْ توجد هذه المخلوقات نفسها بنفسها، ولا أنْ تُوجَدُ صدفة تعينَ أن يكون لها موجد وهو الله رب العالمين. وقد ذكر الله تعالى هذا الدليل العقلي والبرهان القطعي في سورة الطُّور، حيث قال: ﴿أُم خُلِقُوا مَنْ غير شيءٍ أَمْ هُم الخَالِقُونَ ﴿() يعني أَنهم لم يُخْلَقُوا من غير خالق، ولا هم الذين خلقوا أنفسهم، فتعين أن يكون خالقهم هو الله تبارك وتعالى، ولهذا لما سمع \_ جبير بن مطعم \_ رضي الله عنه رسول الله (ﷺ) يقرأ سورة الطُّور فبلغ هذه الآيات: ﴿ أَمْ خُلقُوا مِن غَير شيءٍ أَمْ هُمُ الحَالَقُونَ أَمْ خَلقُوا السمواتِ والأرضُ بَلْ لا يوقِنُونَ أَمْ عندهم خزائنُ ربِّكَ أَم هُمُ المسيطِرُونَ ﴿ " وكان \_ جبير \_ يومئذ مشركاً قال: (كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما وقر الإيهان في قلبي) رواه \_ البخاري \_ مفرقاً.

ولنضرب مثلاً يوضح ذلك، فإنه لو حدَّثكَ شخص عن قصر مُشَدّ، أحاطت به الحدائق، وجرت بينها الأنهار، ومُليء بالفرش والأسرة، وزُيَّن بأنواع الزينة من مقوماته ومكملاته، وقال لك: إنَّ هذا القصر وما فيه من كهال قد أوْجد نفسه، أو وُجدَ هكذا صدفة بدون مُوجد، لبادرت إلى إنكار ذلك وتكذيبه، وعددت حديثه سفها من القول، أفيجوز بعد ذلك أن يكون هذا الكون الواسع بأرضه، وسهائه، وأفلاكه، وأحواله، ونظامه البديع الباهر، قد أوجَد نفسه، أو وُجد صدفة بدون موجد؟!

" وأما دلالة الشرع على وجود الله تعالى: فلأن الكتب الساوية كلها تنطقُ بذلك، وما جاءتُ به من الأحكام المتضمنة لمصالح الخلق دليل على أنها من رب حكيم عليم بمصالح خلقه، وما جاءت به من الأخبار الكونية التي شهد الواقع بصدقها دليل على أنها من رب قادر على إيجاد ما أخبر به.

٤ \_ وأما أدلة الحس على وجود الله فمن وجهين:

أحدهما: أننا نسمعُ ونشاهدُ من إجابة الداعين، وغوث المكروبين، مايدلُ دلالة قاطعة على وجوده تعالى، قال الله تعالى: ﴿ونوحاً إِذْ نَادى مَنْ قَبْل

<sup>(</sup>١) سورة الطور: الآية ٣٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الطور: الآية ٣٥-٣٧.

فاستجبنا لَه (۱) وقال تعالى: ﴿إِذْ تستغيثونَ ربّكم فاستجابَ لكم (۲) وفي صحيح البخاري عن ـ أنس بن مالك ـ رضي الله عنه قال: «أنَّ أعرابياً دخلَ يوم الجمعة والنبي (ﷺ) يخطب، فقال: «يارسول الله»، هلك المال، وجاع العيال، فادع الله لنا، فرفع يديه ودعا فثار السحاب أمثال الجبال فلم ينزلُ عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته. وفي الجمعة الثانية قام ذلك الأعرابي أو غيره فقال: «يا رسول الله» تهدَّم البناء، وغرق المال، فادعُ الله لنا، فرفع يديه وقال: «اللهم حواليْنَا ولا عَلَيْنَا، فها يشيرُ إلى ناحية إلا انفرجت».

وما زالت إجابة الداعين أمراً مشهوداً إلى يومنا هذا لمن صدق اللجوء إلى الله تعالى وأتى بشرائط الإجابة .

الوجه الثاني: أنَّ (آيات الأنبياء) التي تسمى (المعجزات) ويشاهدُها الناس، أو يسمعون بها، برهان قاطع على وجود مرسلهم، وهو الله تعالى، لأنها أمور خارجة عن نطاق البشر، يجريها الله تعالى، تأييداً لرسله ونصراً لهم.

مثال ذلك آية موسى (عَلَيْ عَن أمره الله تعالى أن يضرب بعصاه البحر، فضربه فانفلق اثني عشر طريقاً يابساً، والماء بينهما كالجبال، قال الله تعالى: ﴿ فَأُوحِينَا إِلَى مُوسَى أَن اضرْبُ بعصاكَ البَحْرَ فانفَلَقَ فكانَ كُلُّ فِرْقِ كَالْطُود العظيم ﴾ " كالطود العظيم ﴾ "

ومثال ثان: (آية عيسى ﷺ) حيث كان يحي الموتى، ويخرجهم من قبورهم بإذن الله، قال الله تعالى عنه: ﴿وأَحْيِي الموتى بإذن الله ﴾(١). وقال:

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء: الآية ٧٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال: الآية ٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء: الآية ٦٣.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران: الآية ٤٩.

﴿وَإِذْ تُحْرِجُ المُوتِي بِإِذِنِ ﴾(١)

ومثال ثالث (لمحمد ﷺ) حين طلبت منه قريش آية ، فأشار إلى القمر فانفلقَ فرقتين فرآه الناس ، وفي ذلك قوله تعالى : ﴿اقتربت الساعَةُ وانشقَّ القمرُ وإن يَروُا آيةً يعرضُوا ويقولُوا سِحْرٌ مستَمر ﴿''

فهذه الآيات المحسوسة التي يجريها الله تعالى تأييداً لرسله، ونصراً لهم، تدلُ دلالة قطعية على وجوده تعالى.

الثاني: الإيهان بربوبيته:

[أي بأنه وحده الرب لا شريك له ولا معين].

والرب: من له الخلق، والملك، والأمر، فلا خالق إلا الله، ولا مالك إلا هو، ولا أمر إلا له، قال تعالى: ﴿ أَلَا لَهُ الْحَلَقُ وَالْأَمْرُ ﴾ ﴿ وقال: ﴿ ذَلَكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَهِ الملكُ والذينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِه ما يملكونَ منْ قَطْمِيرٍ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ والذينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِه ما يملكونَ منْ قَطْمِيرٍ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

ولم يعلم أن أحداً من الخلق أنكر ربوبية الله سبحانه، إلا أن يكون مكابراً غير معتقد بها يقول، كها حصل من فرعون حين قال لقومه: ﴿أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ﴿ وَقَالَ : ﴿ يَأْيُّهَا الملاً مَا عَلَمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَّهُ غِيرِي ﴾ (ألكن ليس عن عقيدة. قال الله تعالى: ﴿ وَجَحَدُوا بِهَا واستيقنتُها أَنْفسهُمْ فُلْمًا وعُلوًا ﴾ (أوقال موسى لفرعون فيها حكى الله عنه: ﴿ لقد علمت ما

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: الآية ١١٠.

<sup>(</sup>٢) سورة القمر: الآية ١-٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف: الآية ٥٤.

<sup>(</sup>٤) سورة فاطر: الآية ١٣.

<sup>(</sup>٥) سورة النازعات: ٢٤.

<sup>(</sup>٦) سورة القصص: الآية ٣٨.

<sup>(</sup>٧) سورة النمل: الآية ١٤.

أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر وإني لأظنك يافرعون مثبوراً الله ١٠٠٠

وله ذا كان المشركون يقرون بربوبية الله تعالى، مع إشراكهم به في الألوهية، قال الله تعالى : ﴿قُلْ لَمْنَ الأَرْضُ وَمَنْ فَيها إِنْ كَنتم تعلمون سيقولُونَ لله قل أفلاً تذكّرون قل مَنْ ربُّ السموات السبع وربُّ العَرش العظيم سيقولونَ لله قُلْ أفلا تَتّقون قل من بيده ملكوت كلّ شيء وهو يجيرً ولا يُجارُ عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قلْ فأنّى تُسحرُون (١٠)

وقال الله تعالى: ﴿ولئنْ سألتهمْ من خلقَ السمواتِ والأرض ليقولُنَّ خلقَهُنَّ العزيزُ العلِيم ﴾ (٣) وقال: ﴿ولئنْ سألتهم من خلقهم ليقولنَّ الله فأنَّى يُؤفكُون ﴾ (١)

وأمر الرب سبحانه شامل للأمر الكوني والشرعي فكما أنه مدبر الكون القاضي فيه بها يريد حسب ما تقتضيه حكمته، فهو كذلك الحاكم فيه بشرع العبادات وأحكام المعاملات حسبها تقتضيه حكمته، فمن اتخذ مع الله تعالى مشرعاً في العبادات، أو حاكما في المعاملات فقد أشرك به ولم يحقق الإيهان.

### الثالث: الإيهان بألوهيته:

أي (بأنه وحده الإله الحق لا شريك له) و «الإله» بمعنى «المألوه» أي «المعبود» حباً وتعظيماً، وقال الله تعالى: ﴿وإلْهُكُمْ إِلهُ واحدٌ لا إِله إِلا هُو المرَّحنُ الرَّحيم ﴾ (٥) وقال تعالى: ﴿شَهدَ الله أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَ هُو والملائِكةُ

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء: الآية ١٠٢.

<sup>(</sup>۲) سورة المؤمنون: الأية ٨٦-٨٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الزخرف: الأية ٨٧.

<sup>(</sup>٤) سورة الزخرف، الآية: ٨٧.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة: الآية ١٦٣.

وأولُو العلم قائمًا بالقسطِ لا إله إلا هُو العزيزُ الحكيم (١٠). وكل مااتخذ إلها مع الله يعبد من دونه فألوهيته باطلة، قال الله تعالى: ﴿ ذلكَ بأنَّ الله هُو الحقيُّ وأنَّ ما يدْعونَ منْ دُونِهِ هو الباطِلُ وأنَّ الله هُو العليَّ الكبير (٢٠) هُو المهة لا يعطيها حق الألوهية قال الله تعالى في (اللات والعزى ومناة): ﴿ إنْ هي إلا أسهاءٌ سميتمُوها أنتُمْ وآباؤُكُم، ما أنزلَ الله بها مِن سُلطان (٢٠) وقال عن هود أنه قال لقومه ﴿ اتجادلونني في أسهاء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان (٢٠) وقال عن يوسف أنه قال لصاحبي السجن: ﴿ أأربابُ متفرقونَ خيرٌ أم الله الواحدُ القهار ما تعبدونَ من دونِه إلا أسهاءٌ سميتُمُوها أنتُمْ وآباؤكم ماأنزل الله بها منْ سُلطان (٢٠). ولهذا كانت الرسل عليهم الصلاة والسلام يقولون لأقوامهم ﴿ اعْبُدُوا الله مالكم من إله غيره (٢٠) ولكن أبي ذلك المشركون، واتخذوا من دون الله مالكم من إله غيره (٢٠) ولكن أبي ذلك المشركون، واتخذوا من دون الله مالكم مع الله سبحانه وتعالى، ويستنصرون بهم، ويستغيثون.

وقد أبطل الله تعالى اتخاذ المشركين هذه الآلهة ببرهانين عقليين:

الأول: أنه ليس في هذه الآلهة التي اتخذوها شيء من خصائص الألوهية، فهي مخلوقة لا تخلق، ولا تجلب نفعاً لعابديها، ولا تدفع عنهم ضررا، ولا تملك لهم حياة، ولا موتاً، ولا يملكون شيئاً من السموات ولا يشاركون فيه.

قال الله تعالى: ﴿ وَأَتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلْهَ لَا يَخْلَقُونَ شَيئاً وهم يُخلَّقُون

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: الآية ١٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج: الآية ٦٢.

<sup>(</sup>٣) سورة النجم: الآية ٢٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف: الآية ٧١.

<sup>(</sup>٥) سورة يوسف: الآية ١٠.

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف: الآية ٥٩.

وَلاَ يملكونَ لأنفسِهم ضراً ولا نفعًا ولا يملكونَ موتًا ولا حياةً ولا نُشُورًا ﴿(١) وقال تعالى: ﴿قُلْ ادعُو الذين زعمتُم من دون الله لا يملكونَ مثقالَ ذرةٍ في السموات ولا في الأرض وما لهم فيها من شرك وما له منهم من ظهير ولاتنفعُ الشفاعةُ عنده إلا لمنْ أذنَ له ﴿(٢) . وقال : ﴿أيشركون مالا يخلقُ شيئًا وهم يخلقونَ ولا يستطيعون لهم نصراً ولا أنفسهمْ ينصرونُ ﴿(٢)

وإذا كانت هذه حال تلك الآلهة، فإن اتخاذها آلهة من أسفه السفه، وأبطل الباطل.

والثاني: أن هؤلاء المشركين كانوا يقرون بأن الله تعالى وحده الرب الخالق الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو يجيرُ ولا يُجارُ عليه، وهذا يستلزم أن يوحِّدوه بالألوهية كما وحَّدُوه بالربوبية كما قال تعالى: ﴿ ياأَيما الناسُ اعبدُو ربكم الذي خلقكم والذين منْ قبلكم لعلكمْ تتقون الذي جعلَ لكم الأرض فراشاً والسماء بناءً وأنزل من السماء ماءً فأخرج به من الشمراتِ رزقاً لكمْ فلا تجعلُوا لله أنداداً وأنتم تعلمون ﴿ نَ

وقال : ﴿ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولنَّ الله فأنَّى يؤفكون ﴿ ٥٠

وقال: ﴿ قُلْ من يرزقكم من السماءِ والأرضِ أم منْ يملكُ السمعَ والأبصارَ ومن يخرجُ الحيَّ من الميت ويخرجُ الميتَ منَ الحي ومن يدبرُ الأمرَ فسيقولون الله فقلْ أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فهاذا بعدَ الحقِّ إلاَّ الضَّلالُ فأنَّى تُصرفون ﴿ ()

الرابع: الايمان بإسمائه وصفاته أي (إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه، أو

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان: الآية ٣.

<sup>(</sup>۲) سورة سبأ: الآية ۲۲-۲۳.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف: الآية ١٩٢-١٩١.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: الآية ٢١-٢٢.

<sup>(</sup>٥) سورة الزخرف: الآية ٨٧.

<sup>(</sup>٦) سورة يونس: الآية ٣١-٣٢.

سنة رسوله ( الله عليه الأسهاء والصفات على الوجه اللائق به من غير تحريف، ولا تعطيل، ولا تكييف، ولا تمثيل، قال الله تعالى: ﴿ ولله الأسهاءُ الحسنى فادعوهُ بها وذرُوا الله يلحدونَ في أسهائه سيجزونَ ما كانُوا يعمَلُون ﴾. وقال: ﴿ ولهُ المثلُ الأعلى في السمواتِ والأرضِ وهو العزيزُ الحكيم ﴾.

وقال: ﴿ليسَ كمثِله شيءٌ وهوَ السميعُ البصير ﴾.

وقد ضل في هذا الأمر طائفتان:

إحداهما: (المعطلة) الذين أنكروا الأسهاء، والصفات، أو بعضها، زاعمين أن إثباتها لله يستلزمُ التشبيه، أي تشبيه الله تعالى بخلقه، وهذا الزعم باطل لوجوه منها:

الأول: أنه يستلزمُ لوازم باطلة كالتناقض في كلام الله سبحانه، وذلك أن الله تعالى أثبت لنفسه الأسماء، والصفات، ونفى أن يكونَ كمثله شيء، ولو كان إثباتها يستلزمُ التشبيه لزم التناقض في كلام الله وتكذيبُ بعضه بعضاً. الثاني: أنه لا يلزم من اتفاق الشيئين في اسم أو صفة أن يكونا متماثلين، فأنت ترى الشخصين يتفقان في أن كلا منهما إنسان سميع، بصير، فأنت ترى الشخصين يتفقان في أن كلا منهما إنسانية، والسمع، متكلم، ولا يلزم من ذلك أن يتماثلا في المعاني الإنسانية، والسمع، والبصر، والكلام، وترى الحيوانات لها أيد وأرجل، وأعين، ولا يلزم من اتفاقها هذا أن تكون أيديها وأرجلها، وأعينها متماثلة.

فإذا ظهر التباين بين المخلوقات فيها تتفقُ فيه من أسهاء، أو صفات، فالتباين بين الخالق والمخلوق أبين وأعظم.

الطائفة الثانية: (المشبهة) الذين أثبتوا الأسماء والصفات مع تشبيه الله

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف: الآية ١٨٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الروم: الآية ٢٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى: الآية ١١.

تعالى بخلقه زاعمين أن هذا مقتضى دلالة النصوص، لأن الله تعالى يخاطبُ العباد بها يفهمون وهذا الزعم باطل لوجوه منها:

الأول: أن مشابهة الله تعالى لخلقه أمر باطل يبطله العقل، والشرع، ولا يمكنُ أن يكونَ مقتضى نصوص الكتاب والسنة أمراً باطلاً.

الثاني: أن الله تعالى خاطب العباد بها يفهمون من حيث أصل المعنى ، أما الحقيقة والكنه الذي عليه ذلك المعنى فهو مما استأثر الله تعالى بعلمه فيها يتعلقُ بذاته ، وصفاته .

فإذا أثبت الله لنفسه أنه سميع، فإن السمع معلوم من حيث أصل المعنى (وهو إدراك الأصوات) لكن حقيقة ذلك بالنسبة إلى سمع الله تعالى غير معلومة، لأن حقيقة السمع تتباين حتى في المخلوقات، فالتباين فيها بين الخالق والمخلوق، أبين وأعظم.

وإذا أخبر الله تعالى عن نفسه أنه استوى على عرشه فإن الاستواء من حيث أصل المعنى معلوم، لكن حقيقة الاستواء التي هو عليه غير معلومة بالنسبة إلى استواء الله على عرشه، لأن حقيقة الإستواء تتباين في حق المخلوق، فليس الاستواء على كرسي مستقر كالإستواء على رحل بعير صعب نفور، فإذا تباينت في حق المخلوق، فالتباين فيها بين الخالق والمخلوق أبين وأعظم.

والإيمان بالله تعالى على ما وصفنا يثمر للمؤمنين ثمرات جليلة منها:

الأولى: تحقيق توحيد الله تعالى بحيث لا يتعلقُ بغيره رجاء، ولا خوف، ولا يعبد غيره.

الثانية: كمال محبة الله تعالى، وتعظيمه بمقتضى أسمائه الحسنى وصفاته العليا.

الثالثة: تحقيق عبادته بفعل ما أمر به، واجتناب ما نهى عنه.

## الإيمان بالعلائكة

الملائكة: (عالم غيبي مخلوقون، عابدون لله تعالى، وليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء، خلقهم الله تعالى من نور، ومنحهم الانقياد التام لأمره، والقوة على تنفيذه).

قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ عَنْدُهُ لَا يُسْتَكُبُرُونَ عَنْ عَبَادَتُهِ وَلَا يُسْتَحَسِّرُونَ يُسْبِحُونَ اللَّيلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴿ ()

وهم عدد كثير لا يحصيهم إلا الله تعالى، وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة المعراج أن النبي ( الله عنه له البيت المعمور في السماء يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرَجُوا لم يعودُوا إليه آخر ما عليهم.

### والإيهان بالملائكة يتضمن أربعة أمور:

الأول: الإيمان بوجودهم.

الثاني: الإيان بمن علمنا اسمه منهم باسمه (كجبريل) ومن لم نعلم اسمه نؤمن بهم إجمالاً.

الثالث: الإيمان بما علمنا من صفاتهم، كصفة (جبريل) فقد أخبر النبي (عليه) أنه رآه على صفته التي خُلِقَ عليها وله ستمائة جناح قد سد الأفق.

وقد يتحول الملك بأمر الله تعالى إلى هيئة رجل، كما حصل (لجبريل) حين أرسله تعالى إلى - مريم - فتمثّل لها بشراً سوياً، وحين جاء إلى النبي ( عليه ) وهو جالس في أصحابه جاءه بصفة رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يُرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه أحد من الصحابة،

<sup>(</sup>١) سهرة الأنبياء: الآية ١٩-٢٠.

فجلس إلى النبي ( الله على فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ، ووضع كفيه على فخذيه ، وسأل النبي ( الله عن الإسلام ، والإيهان ، والإحسان ، والساعة ، وأماراتها ، فأجابه النبي ( الله ) فانطلق . ثم قال ( الله ) «هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم » . رواه مسلم .

وكذلك الملائكة الذين أرسلهم الله تعالى إلى إبراهيم، ولوط كانوا في صورة رجال.

الرابع: الإيمان بها علمنا من أعمالهم التي يقومون بها بأمر الله تعالى، كتسبيحه، والتعبد له ليلاً ونهاراً بدون ملل ولا فتور.

وقد يكون لبعضهم أعمال خاصة.

مثل: جبريل الأمين على وحي الله تعالى يرسله الله به إلى الأنبياء والرسل.

مثل: ميكائيل الموكل بالقطر أي بالمطر والنبات.

ومثل: إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور عند قيام الساعة وبعث الخلق.

ومثل: ملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت.

ومثل: مالك الموكل بالنار وهو خازن النار.

ومثل: الملائكة الموكلين بالأجنة في الأرحام إذا تم للإنسان أربعة أشهر في بطن أمه، بعث الله إليه ملكاً وأمره بكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد.

ومثل: الملائكة الموكلين بحفظ أعمال بني آدم وكتابتها لكل شخص، ملكان: أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال.

ومثل: الملائكة الموكلين بسؤال الميت إذا وضع في قبره يأتيه ملكان يسألانه عن ربه، ودينه، ونبيه.

#### والإيهان بالملائكة يثمر ثمرات جليلة منها:

الأولى: العلم بعظمة الله تعالى، وقوته، وسلطانه، فإن عظمة المخلوق من عظمة الخالق.

الثانية: شكر الله تعالى على عنايته ببني آدم، حيث وكلَّ من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم، وكتابة أعمالهم، وغير ذلك من مصالحهم.

الثالثة: محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى.

وقد أنكر قوم من الزائغين كون الملائكة أجساماً، وقالوا إنهم عبارة عن قوى الخير الكامنة في المخلوقات، وهذا تكذيب لكتاب الله تعالى، وسنة رسوله (عليه)، وإجماع المسلمين.

قال الله تعالى: ﴿ الحمدُ لله فاطر السمواتِ والارضِ جاعل الملائكةِ رسلاً أولي أجنحةٍ مثنى وثلاث ورباع ﴾ (١)

وقال: ﴿ ولو ترى إِذِ يتوفَّ الذينَ كَفَرُوا المَلائكة يضربُونَ وجوههم وأدبارهم ﴾ (٢)

وقى ال: ﴿ ولو ترى إذِ الظاللون في غمراتِ الموتِ والملائكة باسِطُوا أيديهم أخرجُوا أنفسَكُم ﴾ ٣٠

وقال: ﴿ حتَّى إذا فُزَّعَ عن قلويهم قالُوا ماذا قالَ ربُكم قالوا الحق وهو العليُّ الكبير ﴾ (١)

وقال في أهل الجنة: ﴿والملائكةُ يدخلونَ عليهم من كلِّ باب سلام عليكم بها صبرتم فنعم عقبَى الدَّار﴾ (\*)

<sup>(</sup>١) سورة فاطر: الآية ١.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال: الآية ٥٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام: الآية ٩٣.

<sup>(</sup>٤) سورة سبأ، الآية: ٢٣.

 <sup>(</sup>٥) سورة الرعد: الآية ٢٣-٢٤.

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ( عله قال : «إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحبُ فلانًا فأحبه، فيحبُه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء، إنَّ الله يحب فلانًا فأحبُّوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض ».

وفيه أيضاً عنه قال: قال النبي (على) «إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد الملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووًا الصحف، وجاءُوا يستمعُون الذكر).

وهذه النصوص صريحة في أن الملائكة أجسام لا قوى معنوية، كما قال الزائغون وعلى مقتضى هذه النصوص أجمع المسلمون.

## الإيمان بالكتب

الكتب: جمع (كتاب) بمعنى (مكتوب).

والمراد بها هنا: [الكتب التي انزلها تعالى على رسله رحمة للخلق، وهداية لهم، ليصلُوا بها إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة].

### والإيهان بالكتب يتضمن أربعة أمور:

الاول: الإيمان بأن نزولها من عند الله حقا.

الثاني: الإيهان بها علمنا اسمه منها باسمه كالقرآن الذي نزل على محمد (هي)، (والتوراة) التي أنزلت على موسى (هي) (والانجيل) الذي أنزل على عيسى (هي)، (والزبور) الذي أوتيه داود (هي) وأما مالم نعلم اسمه فنؤمن به إجمالاً.

الثالث: تصديق ما صع من أخبارها، كأخبار القرآن، وأخبار مالم يبدل أو يحرف من الكتب السابقة.

الرابع: العمل بأحكام مالم ينسخ منها، والرضا والتسليم به سواء فهمنا حكمته أم لم نفهمها، وجميع الكتب السابقة منسوخة بالقرآن العظيم قال الله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكَتَابَ بِالْحَقِّ مصدقًا لما بينَ يديه منَ الكتابَ ومهيمنًا عليه ﴾(١) أي (حاكمًا عليه) وعلى هذا فلا يجوزُ العمل بأي حكم من أحكام الكتب السابقة إلا ما صح منها وأقره القرآن.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: الآية ٤٨.

#### والإيهان بالكتب يثمر ثمرات جليلة منها:

الأولى: العلم بعناية الله تعالى بعباده حيث أنزل لكل قوم كتابًا يهديهم به . الثانية: العلم بحكمة الله تعالى في شرعه حيث شرَّع لكل قوم ما يناسب أحوالهم . كما قال الله تعالى: ﴿لكلِّ جعلنا منكُم شرعةً ومنهاجا ﴾(١) الثالثة: شكر نعمة الله في ذلك .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: الآية ٤٨.

## الإيمان بالرسل

الرسل: جمع (رسول) بمعنى (مرسَل) أي (مبعوث) بإبلاغ شيء. والمراد هنا: من أوحي إليه من البشر بشرع وأمر بتبليغه. وأول الرسل نوح وآخرهم محمد (راله الرسل نوح وآخرهم محمد (

قال الله تعالى: ﴿إِنَا أُوحِينَا إِلِيكَ كَمَا أُوحِينَا إِلَى نُوحٍ والنبيينَ من بعده ﴾(١).

وفي صحيح البخاري عن \_ أنس بن مالك \_ رضي الله عنه في (حديث الشفاعة أنَّ النبي ( عَلَيْ ) ( ذكر أنَّ الناس يأتون إلى آدم ليشفع لهم فيعتذر ، إليهم ويقول: ائتوا نوحًا أول رسول بعثه الله وذكر تمام الحديث ) .

وقال الله تعالى في محمد ( عليه ) ﴿ ما كانَ محمدٌ أَبا أحدٍ منْ رجالكم ولكن رسولَ الله وخاتَمَ النبيين ﴾ (٢)

ولم تخل أمة من رسول يبعثه الله تعالى بشريعة مستقلة إلى قومه.

أو نبي يوحى إليه بشريعة من قبله ليجددها، قال الله تعالى: ﴿ولقد بعثنا في كل أمةٍ رسولا أن اعبدوا الله واجتنبُوا الطاغوت ﴾ "

وقال تعالى: ﴿ وإنْ من أمةٍ إلا خَلا فيها نذير ﴾ (١)

وقال تعالى: ﴿إِنَا أَنْزَلْنَا التوراةَ فِيهَا هُدَى ونور يحكمُ بِهَا النبيُّونَ الذينَ أُسلَمُوا للذين هَادُوا﴾ (٥)

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ١٦٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب: الآية ٤٠.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل: الآية ٣٦.

<sup>. (</sup>٤) سورة فاطر: الآية ٢٤.

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة: الآية ٤٤.

- والرسل بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء، قال الله تعالى عن نبيه محمد ( وهو سيد الرسل وأعظمهم جاهًا عند الله : ﴿قُلُ لا أَملُكُ لنفسي نفعًا ولا ضراً إلا ما شاء الله ولو كنتُ أعلمُ الغيبَ لاستكثرتُ من الخير وما مسّني السوءُ إن أنا إلا نذيرٌ وبشيرٌ لقوم يؤمنُون ﴿())

وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنِي لَا أَمَلُكُ لَكُمْ ضَرًا وَلَا رَشَدًا قُلْ إِنِي لَنْ يجيرِنِي مِن الله أَحد ولنْ أَجدَ من دونه ملتحدًا ﴿ثَانَ

وتلحقهم خصائص البشرية من المرض، والموت، والحاجة إلى الطعام والشراب، وغير ذلك، قال الله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في وصفه لربه تعالى: ﴿والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضتُ فهو يَشفينِ والذي يميتُني ثمَّ يحيين﴾ ٣٠

وقال النبي (عَلَيْهُ): «إنها أنا بشرٌ مثلكمْ أنسَى كما تنسونَ فإذا نسيتُ فذكِّروني».

وقد وصفهم الله تعالى بالعبودية له في أعلى مقاماتهم، وفي سياق الثناء عليهم فقال تعالى في نوح ( عليه ): ﴿إِنهُ كَانَ عبدًا شَكُورًا ﴾(٤). وقال في محمد ( عليه ): ﴿تبارك الذي نزَّلَ الفرقانَ على عبده ليكونَ للعالمينَ نذيرًا ﴾(٩)

وقال في إبراهيم، وإسحاق، ويعقوب (صلى الله عليهم وسلم): ﴿وَاذَكُرُ عَبَادُنَا إِبْرَاهِيمُ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبُ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف: الآية ١٨٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الجن: الآية ٢١-٢٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء: الآيات ٧٩-٨١.

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء: الآية ٣.

<sup>(</sup>٥) سورة الفرقان: ١.

أخلصناهُمْ بخالصةٍ ذكرى الدَّار وإنَّهم عندنا لَمِنَ المصطفِينَ الأَخْيَارَ (١٠٠٠) وقال في عيسى بن مريم (ﷺ): ﴿إِنْ هوَ إِلاَ عبدُ أنعمنا عليه وجعلناهُ مَثَلًا لبني إسرائيل (١٠٠٠)

## والإيهان بالرسل يتضمن أربعة أمور:

الأول: الإيمان بأن رسالتهم حق من الله تعالى، فمن كفر برسالة واحد منهم فقد كفر بالجميع. كما قال الله تعالى: ﴿كذبتْ قومُ نوحِ المرسلين﴾ وفجعلهم الله مكذبين لجميع الرسل، مع أنه لم يكن رسول غيره حين كذبوه، وعلى هذا فالنصارى الذين كذبوا محمدًا (على ولم يتبعوه هم مكذبون للمسيح بن مريم غير متبعين له أيضاً، لا سيما وأنه قد بشرهم بمحمد (على ولا معنى لبشارتهم به إلا أنه رسول إليهم ينقذُهم الله به من الضلالة، ويهديهم إلى صراط مستقيم.

الثاني: الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه مثل: محمد وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ونوح (عليهم الصلاة والسلام) وهؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل، وقد ذكرهم الله تعالى في موضعين من القرآن في (سورة الأحزاب) في قوله:

﴿ وَإِذَ أَخَذْنَا مِن النبيينَ ميشاقَهُم ومنكَ ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم ﴾ (١) وفي (سورة الشورى) في قوله: ﴿ شُرعَ لكم من الدِّين ما وصَّى به نوحًا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى

<sup>(</sup>١) سورة ص: الآيات ٤٥-٤٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف: الآية ٥٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء: الآية ١٠٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب: الآية ٧.

أن أقيمُوا الدِّينَ ولا تتفرقُوا فيه ١٠٠٠

وأما من لم نعلم اسمه منهم فنؤمن به إجمالاً قال الله تعالى: ﴿ولقدْ أَرسَلْنَا رُسلاً من قبلكَ منهم من قصصنا عليكَ ومنهم من لم نقصص عليك ﴾(١)

الثالث: تصديق ما صحَّ عنهم من أخبارهم.

الرابع: العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم، وهو خاتمهم محمد (على المرسل إلى جميع الناس قال الله تعالى: ﴿ فلا وربُكَ لا يؤمنونَ حتّى يحكّموكَ فيمَا شَجَرَ بينهم ثم لا يجدُوا في أنفسِهم حرجًا مما قضيْتَ ويسلّمُوا تسليمًا ﴾ "

### وللإيهان بالرسل ثمرات جليلة منها:

الأولى: العلم برحمة الله تعالى وعنايته بعباده حيث أرسل إليهم الرسل ليهدوهم إلى صراط الله تعالى، ويبينوا لهم كيف يعبدون الله، لأنّ العقل البشري لا يستقل بمعرفة ذلك.

الثانية: شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى.

الثالثة: محبة الرسل عليهم الصلاة والسلام وتعظيمهم، والثناء عليهم بها يليق بهم، لأنهم رسل الله تعالى، ولأنهم قاموا بعبادته، وتبليغ رسالته، والنصح لعباده.

وقد كذَّب المعاندون رسلهم زاعمين أن رسل الله تعالى لا يكونون من البشر! وقد ذكر الله تعالى هذا الزعم وأبطله بقوله: ﴿ وما منعَ الناسَ أَنْ

<sup>(</sup>١) سورة الشورى: الآية ١٣.

<sup>(</sup>٢) سورة غافر: الآية ٨٧.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: الآية ٦٥.

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء: الأيتان ٤٤\_٩٥.

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم: الآية ١٠-١١.

# الإيمان باليوم الآخر

اليوم الاخر: [يوم القيامة الذي يُبْعَثُ الناس فيه للحساب والجزاء]. وسمّي بذلك لأنه لا يوم بعده، حيث يستقرُ أهل الجنة في منازلهم، وأهل النار في منازلهم.

## والإِيهان باليوم الاخر يتضمن ثلاثة أمور:

الأول: الإيمان بالبعث: وهو إحياء الموتى حين ينفخ في الصور النفخة الشانية، فيقوم الناس لرب العالمين، حفاة غير منتعلين، عُراة غير مستترين، غُرلاً غير مختتنين، قال الله تعالى: ﴿كَمَا بِدَأْنَا أُوَّلَ خَلْقٍ نعيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَا كُنَا فَاعِلَينَ ﴾ (١)

والبعث: حق ثابت دل عليه الكتاب، والسنة، وإجماع المسلمين. قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ إِنَّكُم بعد ذلك لِميتُون ثم إِنَّكُم يوم القيامةِ تُبْعثُون ﴾ (١)

وقال النبي ( المحشر الناس يوم القيامة حفاة غرلاً ». متفق عليه . وأجمع المسلمون على ثبوته ، وهو مقتضى الحكمة حيث تقتضي أن يجعلَ الله تعالى لهذه الخليقة معادًا يجازيهم فيه على ما كلَّفهم به على ألسنة رسله قال الله تعالى: ﴿ أفحسبتم أنَّا خلقناكُم عبثًا وأنَّكُم إلينا لا تُرجَعُون ﴾ "وقال لنبيه ( إلى الذي فرض عليك القرآن لرادُّك إلى معاد ﴾ (\*)

<sup>(</sup>١) الأنبياء: الآية ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون: الآيتان ١٥-١٦.

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمنون: الآية ١١٥.

<sup>(</sup>٤) سورة القصص: الآية ٨٥.

الشاني: الإيمان بالحساب والجزاء: يحاسبُ العبد على عمله، ويجازي عليه، وقد دل على ذلك الكتاب، والسنة، واجماع المسلمين.

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ إِلَينَا إِيابَهُم ثُمَّ إِنَّ علينا حَسَابِهِم ﴾(١) وقال: ﴿من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يُجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون ﴾ (١) وقال: ﴿ونضعُ الموازينَ القسطَ ليوم القيامة فلا تُظلمُ نفسٌ شيئًا وإنْ كانَ مثقالُ حبةٍ من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ﴾ (١)

وعن ابن عمر رضي الله عنها - أن النبي (على) - قال: وإن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه فلا ويسترهُ، فيقول: أتعرفُ ذنب كذا؟ أتعرفُ ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب حتى إذا قررهُ بذنوبه، ورأى أنه قد هلك قال: قد سترتها عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته، وأمّا الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كَذَبوا على ربهم، ألا لعنةُ الله على الظّالِين». متفق عليه.

وصح عن النبي (على) «أن من هم بحسنةٍ فعملها، كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، وأن من هم بسيئة فعملها، كتبها الله سيئة واحدة».

وقد أجمع المسلمون على إثبات الحساب والجزاء على الأعمال، وهو مقتضى الحكمة فإنَّ الله تعالى أنزل الكتب، وأرسل الرسل، وفرض على العباد قبول ما جاءوا به، والعمل بها يجب العمل به منه، وأوجب قتال المعارضين له وأحلَّ دماءهم، وذرياتهم، ونسائهم، وأموالهم. فلو لم يكن حساب، ولا جزاء لكان هذا من العبث الذي ينزهُ الرب الحكيم عنه، وقد

<sup>(</sup>١) سورة الغاشية: الآيتان ٢٥-٢٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: الآية ١٦٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء: ٧٤.

<sup>(</sup>٤) كنفه: ستره..؛،

أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله: ﴿فلنسألنَّ الذين أُرْسِلَ إليهم ولنسألنَّ المرسَلين فلنقصنَّ عليهم بعلم وما كنَّا غائبين ﴿١٠

الثالث: الإيمان بالجنة والنار: وأنها المآل الأبدي للخلق. فالجنة دار النعيم التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين، الذين آمنوا بها أوجب الله عليهم الإيمان به، وقاموا بطاعة الله ورسوله، مخلصين لله متبعين لرسوله. فيها من أنواع النعيم «ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر». قال الله تعالى: ﴿إن الذين آمنُوا وعملُوا الصَّالِجات أولئكَ هم خيرُ البريَّة جزاؤهم عند ربِّهم جنَّاتُ عدنٍ تجري من تحتها الأنهارُ خالدين فيها أبدًا رضي الله عنهُمْ ورضُوا عنه ذلك لَمن خشي ربه ﴿ نَ وقال تعالى : ﴿ فلا تعلمُ نفسٌ ما أُخفِي هم من قُرَّة أعينٍ جزاءً بها كانُوا يعملُون ﴾ (\*)

وأما النار فهي دار العداب التي أعدها الله تعالى للكافرين الظالمين، الذين كفروا به وعصوا رسله، فيها من أنواع العداب، والنكال ما لا يخطر على البال قال الله تعالى: ﴿واتقُوا النّار التي أُعدت للكافرين ﴿ن وقال: ﴿إِنَّا أَعتَدنَا للظالمين نارًا أحاطَ بهم سُرادقهَا وإن يستغيثوا يغاثوا بهاء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا ﴿ن وقال تعالى: ﴿إن الله لعن الكافرين وأعد هم سَعيرًا خالدين فيها أبدًا لا يجدُون وليًا ولا نصيرا يوم تُقلّبُ وجوههم في النار يقولون ياليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا ﴾ (١)

ويلتحق بالإيمان باليوم الاخر: الإيمان بكل ما يكون بعد الموت

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف: الآيتان ٧-٧.

<sup>(</sup>٢) سورة البينة: الآيتان ٧٨.

<sup>(</sup>٣) سورة السجدة: الآية ١٧.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران: الآية ١٣١.

<sup>(</sup>٥) سورة الكهف: الآية ٢٩.

<sup>(</sup>٦) سورة الأحزاب: الأيات ٦٤-٦٦.

مثل:

(أ) فتنة القبر: وهي سؤال الميت بعد دفنه عن ربه، ودينه، ونبيه، فيثبتُ الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيقول: ربي الله، وديني الإسلام، ونبي محمد ( عليه ). ويضلُ الله الظالمين فيقول الكافر هاه، هاه، لا أدري. ويقول المنافق أو المرتاب() لا أدري سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته.

(ب) عذاب القبر ونعيمه: فيكون للظالمين من المنافقين والكافرين، قال الله تعالى: ﴿ ولو ترى إذ الظالمون في غمراتِ الموت والملائكةُ باسطوا أيديهم أخرجُوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بها كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون (\*)

وقال تعالى في \_ آل فرعون \_: ﴿ النَّارُ يُعرِضُونَ عليها غُدُوا وعَشِيًا ويوم تقومُ الساعةُ ، أَدِخلُوا آل فرعون أشدَّ العذاب ﴾ ٣

وفي صحيح مسلم من حديث زيد بن ثابت عن النبي (على) قال: «فلولا أن لا تدافنوا لدعوتُ الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه، ثم أقبل بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار. قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قالوا: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من فتنة نعوذ بالله من فتنة الدجال».

وأما نعيم القبر فللمؤمنين الصادقين قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الذين قالُوا رَبُنا الله ثم استَقَامُوا تتنزَّلُ عليهمُ الملائكة أن لا تخافُوا ولا تحزَنُوا وأبشِرُوا

<sup>(</sup>١) أو للشك من الراوي كما في الصحيحين.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: الآية ٩٣.

<sup>(</sup>٣) سورة غافر: الآية ٤٦.

بالجنَّةِ التي كنتم توعَدُون ﴿ (١)

وقال تعالى: ﴿ فلو لا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذٍ تَنْظُرون ونحنُ أقربُ إليه منكم ولكن لا تُبْصِرونَ فلو لا إن كنتمْ غيرَ مدينين ترجعُونها إن كنتُم صادقِين فأمًا إن كان من المقرَّبين فروحٌ وريحانٌ وجنَّة نعِيم ﴾ (٢) إلى آخر السورة.

وعن البراء بن عازب \_ رضي الله عنه \_ أن النبي ( الله عنه ي المؤمن إذا أجاب الملكين في قبره: «ينادي منادٍ من السهاء أن صدق عبدي، فأفرشُوه من الجنة، وألبسوه من الجنة، وافتحو له بابًا إلى الجنة، قال فيأتيه من روحها وطيبها، ويفسح له في قبره مدَّ بصره» رواه أحمد وأبوداود في حديث طويل.

### وللإيهان باليوم الاخر ثمرات جليلة منها:

الأولى: الرغبة في فعل الطاعة والحرص عليها رجاء لثواب ذلك اليوم.

الثانية: الرهبة في فعل المعصية والرضى بها خوفًا من عقاب ذلك اليوم.

الثالثة: تسلية المؤمن عما يفوته من الدنيا بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها.

وقد أنكر الكافرون البعث بعد الموت زاعمين أن ذلك غير ممكن.

وهذا الزعم باطل دلّ على بطلانه الشرع، والحس، والعقل.

أما من الشرع: فقد قال الله تعالى: ﴿ زَعَمَ الذينِ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يَبِعَثُوا قُلْ بِلَى وَرِي لَتَبِعَثُنَّ ثَم لَتَنبُؤنَّ بِهَا عَملتُمْ وَذَلْكَ عَلَى الله يَسِير ﴾ (٣) وقد اتفقت جميع الكتب السياوية عليه.

<sup>(</sup>١) سورة فصلت: الآية ٣٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الواقعة: الأيات ٨٣-٨٩.

<sup>(</sup>٣) سورة التغابن: الآية ٧.

وأما الحس: فقد أرى الله عباده إحياء الموتى في هذه الدنيا، وفي سورة البقرة، خمسة أمثلة على ذلك وهي:

المثال الأول: قوم موسى حين قالوا له: «لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة» فأماتهم الله تعالى، ثم أحياهم وفي ذلك يقول الله تعالى مخاطبًا بني إسرائيل: ﴿وإذ قلتُمْ يا موسَى لَنْ نُؤمِن لك حتّى نرى الله جهرةً فأخذتكُمْ الصَّاعقةُ وأنتم تنظرُون ثم بعثناكُمْ من بعدِ موتكمْ لعلَّكُم تشكُرُون ﴿() الصَّاعقةُ وأنتم تنظرُون ثم بعثناكُمْ من بعدِ موتكمْ لعلَّكُم تشكرُون ﴿() المثال الثاني: في قصة القتيل الذي اختصم فيه بنو إسرائيل، فأمرهم الله تعالى أن يذبحوا بقرة فيضربوه ببعضها ليخبرهم بمن قتله، وفي ذلك يقول الله تعالى: ﴿وإذ قتلتُمْ نفسًا فادارأتُم فيها والله مخرجُ ماكنتُمْ تكتمُون فقلنا اضربُوه ببعضها كذلك يُعي الله الموتى ويريكم آياتِه لعلَّكُم تكتمُون فقلنا اضربُوه ببعضها كذلك يُعي الله الموتى ويريكم آياتِه لعلَّكُم

المثال الثالث: في قصة القوم الذين خرجُوا من ديارهم فرارًا من الموت وهم ألوف فأماتهم الله تعالى، ثم أحياهم وفي ذلك يقول الله تعالى: ﴿ أَلُمْ تَرَ إِلَى الذَّين خرجُوا من دِيَارِهِمْ وهُمْ أَلُوفٌ حذرَ الموت فقال لهم الله موتُوا ثم أحياهُم إنّ الله لذُو فضل على الناس ولكنَّ أكثرَ الناس لا يشكُرُون (١٠)

المثال الرابع: في قصة الذي مرَّ على قرية ميتة فاستبعد أن يحييها الله تعالى: ﴿ أُو تعالى ، فأماته الله تعالى مائة سنة ، ثم أحياه وفي ذلك يقول الله تعالى : ﴿ أُو كَالذي مرَّ على قرية وهي خاويةٌ على عُروشِها قال أنَّ يُحيي هذه الله بعد موتها فأماتُه الله مائة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثتُ يومًا أو بعض يوم

تعقلُون ﴿ ٢٠

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الأيتان ٥٥\_٥٦.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الأيتان ٧٢-٧٢.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآية ٢٤٣.

قال بل لبثت مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه (١) وانظر إلى حمارك ولنجعلك آيةً للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزُها ثم نكسوها لحمًا فلمًا تبين له قال أعلم أن الله على كل شيءٍ قدير (١٠)

المثال الخامس: في قصة إبراهيم الخليل حين سأل الله تعالى أن يريه كيف يحيي الموتى؟ فأمره الله تعالى أن يذبح \_ أربعة من الطير، ويفرقهن أجزاء على الجبال التي حوله، ثم يناديهن، فتلتئم الاجزاء بعضها إلى بعض، ويأتين إلى ابراهيم سعيًا، وفي ذلك يقول الله تعالى: ﴿وإذ قال إبراهيم ربّ أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم ﴾ (\*)

فهذه أمثلة حسية واقعة تدل على إمكان إحياء الموتى. وقد سبق الإشارة إلى ما جعله الله تعالى من آيات \_ عيسى بن مريم \_ في إحياء الموتى، وإخراجهم من قبورهم بإذن الله تعالى.

#### وأما دلالة العقل فمن وجهين:

أحدهما: أن الله تعالى فاطر السموات والأرض وما فيها خالقها ابتداء، والقادر على ابتداء الخلق لا يعجز عن إعادته، قال الله تعالى: ﴿ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهونُ عليه ﴾ (٤) وقال تعالى: ﴿ كما بدأنا أولَ خلق نعيدُه وعدًا علينا إنّا كنّا فاعلين ﴾ (٩) وقال آمرًا بالرد على من أنكر

<sup>(</sup>١) لم يتغير.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية ٢٥٩.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآية ٢٦٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الروم: الآية ٧٧.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنبياء: الآية ١٠٤.

إحياء العظام وهي رميم: ﴿ قُلْ يُحْيِيهَا الذي أنشأهَا أُوَّلَ مرَّة وهو بكلِّ خلقٍ عليم ﴾ (١)

الثاني: أن الأرض تكون ميتة هامدة ليس فيها شجرة خضراء، فينزلُ عليها المطر فتهتزُ خضراء حية فيها من كل زوج بهيج، والقادر علي إحيائها بعد موتها، قادر على إحياء الأموات. قال الله تعالى: ﴿وَمِن آياته أَنكَ تَرى الأَرض خاشعةً فإذا أنزلنا عليها الماءَ اهتزَّتْ ورَبَتْ إنَّ الذي أحياها لمحيى الموتى إنَّه على كلِّ شيءٍ قدير ﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿ونزلنا من السهاءِ ماءً مباركًا فأنبتنا به جناتٍ وحب الحصيد والنخل باسقاتٍ لها طلعٌ نضيد رزقًا للعباد وأحيينًا به بلدةً ميتًا كذلك الخُروج ﴾ (٣)

وقد ضلَّ قوم من أهل الزيغ فأنكروا عذاب القبر، ونعيمه، زاعمين أن ذلك غير ممكن لمخالفة الواقع، قالوا فإنه لو كشف عن الميت في قبره لوجد كما كان عليه، والقبر لم يتغير بسعة ولا ضيق.

وهذا الزعم باطل بالشرع، والحس، والعقل:

أما الشرع: فقد سبقت النصوص الدالة على ثبوت عذاب القبر، ونعيمه في فقرة (ب) مما يلتحق بالإيهان باليوم الآخر.

وفي صحيح البخاري - من حديث - ابن عباس رضي الله عنها قال: «خرج النبي (علله ) من بعض حيطان المدينة، فسمع صوت إنسانين يعذّبان في قبورهما» وذكر الحديث، وفيه «أن أحدهما كان لا يستتر من البول» وفي - رواية - من (بوله) وأنّ الآخر كان يمشي بالنميمة).

وأما الحس: فإن النائم يرى في منامه أنه كان في مكان فسيح بهيج يتنعم فيه، أو أنه كان في مكان ضيق موحش يتألم منه، وربها يستيقظُ أحيانًا مما

<sup>(</sup>١) سورة يس: الآية ٧٩.

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت: الآية ٣٩.

<sup>(</sup>٣) سورة ق: الأيات ٩-١١.

رأى، ومع ذلك فهو على فراشه في حجرته على ما هو عليه. والنوم أخو الموت ولهذا سهاه الله تعالى (وفاة) قال الله تعالى: ﴿الله يتوفَّ الأنفسَ حينَ موجَا والتي لم تمتْ في منامِهَا فيُمْسِكُ التي قضى عليها الموت ويرسِلُ الأخرى إلى أجل مسمّى ﴾(١)

وأما العقل: فإن النائم في منامه يرى الرؤيا الحق المطابقة للواقع، وربما رأى النبي (عليه) على صفته، ومن رآه على صفته فقد رآه حقًا، ومع ذلك فالنائم في حجرته على فراشه بعيدًا عما رأى، فإذا كان هذا ممكنًا في أحوال الدنيا، أفلا يكون ممكنًا في أحوال الأخرة؟!

وأما اعتمادهم فيها زعموه على أنه لو كشفَ عن الميت في قبره لوجد كما كان عليه، والقبر لم يتغير بسعة ولا ضيق، فجوابه من وجوه منها:

الأول: أنه لا تجوز معارضة ما جاء به الشرع بمثل هذه الشبهات الداحضة التي لو تأمل المعارض بها ما جاء به الشرع حق التأمل لعلم بطلان هذه الشبهات وقد قيل:

وكم من عائب قولاً صحيحًا وآفته من الفهم السقيم الثاني: أن أحوال البرزخ من أمور الغيب التي لا يدركها الحس، ولو كانت تدرك بالحس لفاتت فائدة الإيمان بالغيب، ولتساوى المؤمنون بالغيب، والجاحدون في التصديق بها.

الثالث: أن العذاب والنعيم وسعة القبر وضيقه إنها يدركها الميت دون غيره، وهذا كها يرى النائم في منامه أنه في مكان ضيق موحش، أو في مكان واسع بهيج، وهو بالنسبة لغيره لم يتغير منامه هو في حجرته وبين فراشه وغطائه. ولقد كان النبي ( ويله في على الله وهو بين أصحابه فيسمع الوحي، ولا يسمعه الصحابة، وربها يتمثّل له الملك رجلاً فيكلّمه ،

<sup>(</sup>١) سورة الزمر: الآية ٤٢.

والصحابة لا يرون الملك، ولا يسمعونه.

الرابع: أن إدراك الخلق محدود بها مكنهم الله تعالى من إدراكه، ولا يمكن أن يدركوا كل موجود، فالسموات السبع، والأرض، ومن فيهن، وكل شيء يسبح بحمد الله تسبيحًا حقيقيًا يُسمعه الله تعالى من شاء من خلقه أحيانًا. ومع ذلك هو محجوب عنا، وفي ذلك يقول الله تعالى: ﴿تسبح له السموات السّبع والأرض ومن فيهنّ وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهونَ تسبيحهُم ﴾(١) وهكذا الشياطين، والجن، يسعون في الأرض ذهابًا وإيابًا، وقد حضرت الجن إلى رسول الله (على) واستمعُوا لقراءته وأنصتُوا وولُوا إلى قومهم منذرين. ومع هذا فهم محجوبون عنا وفي ذلك يقول الله تعالى: ﴿يا بني آدم لا يفتننكمُ الشيطانُ كها أخرجَ أبويكم من الجنّة يُنزعُ عنها لباسَهُمَا ليريهُمَا سواءَتهما إنه يراكمُ هو وقبيلُهُ من حيث لا تورخهُم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنُون ﴾(١) وإذا كان الخلق لا يدركونُ كل موجود، فإنه لا يجوزُ أن ينكرُوا ما ثبتَ من أمور الغيب، ولم يدركون

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء: الآية ٤٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف: الآية ٢٧.

## الإيمان بالقدر

(القدر) بفتح الدال: (تقدير الله تعالى للكائنات، حسبها سبق به علمه، واقتضته حكمته).

والإيهان بالقدر يتضمن أربعة أمور:

الأول: الإيمان بأن الله تعالى علم بكل شيء جملةً وتفصيلا، أزلاً وأبدًا، سواء كان ذلك مما يتعلقُ بأفعاله أو بأفعال عباده.

الشاني: الإيمان بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ، وفي هذين الأمرين يقول الله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَعَلَمَ أَنَّ الله يعلمُ مافي السماء والأرض، إن ذلك على الله يسير ﴿ (١)

وفي صحيح مسلم - عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله على يقول: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة».

الثالث: الإيهان بأن جميع الكائنات لاتكون إلا بمشيئة الله تعالى، سواء كانت مما يتعلق بفعله أم مما يتعلق بفعل المخلوقين، قال الله تعالى فيها يتعلق بفعله: ﴿وربُّكَ يَخلقُ مايشاءُ ويَختَارِ﴾ (٢) وقال: ﴿ويفعلُ الله ما يشاء﴾ (٢) وقال: ﴿هو الذي يصوِّركُمْ في الأرْحَام كيف يَشَاء ﴾ (١) وقال تعالى فيها يتعلق بفعل المخلوقين: ﴿ولو شاءَ الله لسلَّطهم عليكُم فلقاتلوكم ﴾ (٥) فيها يتعلق بفعل المخلوقين: ﴿ولو شاءَ الله لسلَّطهم عليكُم فلقاتلوكم ﴾ (٥)

<sup>(</sup>١) سورة الحج: الآية ٧٠.

<sup>(</sup>٢) سورة القصص: الآية ٦٨.

<sup>(</sup>٣) سورة إبراهيم: الآية ٢٧.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران: الآية ٦.

<sup>(</sup>٥) سورة النساء: الآية ٩٠.

وقال: ﴿ لُو شَاء الله مافعلوهُ فَذَرَهُمْ وَمَايِفَتَرُونَ ﴿ ١٠)

والإيهان بالقدر على ماوصفنا لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة في أفعاله الاختيارية وقدرة عليها، لأن الشرع والواقع دالان على إثبات ذلك له.

وأما الواقع: فإن كل إنسان يعلمُ أنَّ له مشيئة وقدرة بهما يفعل وبهما يتركُ، ويفرق بين ما يقع بإرادته، كالمشي، وما يقع بغير إرادته كالارتعاش، لكن مشيئة العبد وقدرته واقعتان بمشيئة الله تعالى، وقدرته لقول الله تعالى: ﴿ لمَنْ شَاءَ منكمْ أَنْ يستقيم وما تشاؤون إلا أنْ يشاءَ الله

<sup>(1)</sup> سورة الأنعام: الآية ١٣٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر: الآية ٦٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان: الآية ٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الصافات: الآية ٩٦.

<sup>(</sup>٥) سورة النبأ: الآية ٣٩.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة: الآية ٢٢٣.

<sup>(</sup>٧) سورة التغابن: الآية ١٦.

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة: الآية ٢٨٦.

ربَّ العالمين ﴾ (١) ولأن الكون كله مُلْكُ لله تعالى فلا يكون في ملكه شيء بدون علمه ومشيئته.

والإيهان بالقدر على ما وصفنا لا يمنح العبد حجة على ما ترك من الواجبات أو فعل من المعاصي، وعلى هذا فاحتجاجه به باطل من وجوه: الأول: قوله تعالى: ﴿سيقولُ الذين أشركُوا لو شاء الله ما أشركْنا ولا آباؤنا ولا حرَّمْنا من شيء كذلك كذَّبَ الذين منْ قبلهمْ حتَّى ذاقُوا بأسَنا قلْ هلْ عند دَكُمْ من علم فتخررجُوه لنا إنْ تتبعون إلا النظن وإنُ انتُمْ الا تخرصُون ﴿نَ وَلُو كَانَ لَهُم حجة بالقدر ما أذاقهم الله بأسه.

الثاني: قوله تعالى: ﴿ رَسَلاً مَبْشُرِينَ وَمَنْدُرِينَ لَئُلاً يَكُونَ لَلنَاسَ عَلَى الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزًا حكيًا ﴾ (") ولو كان القدر حجة للمخالفين لم تنتف بإرسال الرسل، لأن المخالفة بعد إرسالهم واقعة بقدر الله تعالى . الثالث: ما رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن على بن طالب رضي الله عنه أن النبي ( على قال : «ما منكم من أحدٍ إلا قد كتب مقعده من النار أو من الجنة . فقال رجل من القوم : ألا نتكل يا رسول الله ؟ قال : لا اعملوا فكل ميسر، ثم قرأ ﴿ فأمّا من أعطى واتقى ﴾ (") الآية . وفي لفظ لمسلم : «فكل ميسر لما خلق له» ، فأمر النبي ( على العمل ونهى عن الاتكال على القدر .

الرابع: أن الله تعالى أمر العبد ونهاه، ولم يكلفه إلا ما يستطيع، قال الله تعالى: ﴿ وَفَالَ : ﴿ لا يَكُلُّفُ الله نَفْسًا إلا

<sup>(</sup>١) سورة التكوير: الآيتان ٢٨-٢٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: الآية ١٤٨.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: الآية ١٦٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الليل: الآية ٥.

<sup>(</sup>٥) سورة التغابن: الآية ١٦.

وُسْعَهَا ﴾ (١) ولو كان العبد مجبرًا على الفعل لكان مكلّفًا بها لا يستطيعُ الخلاص منه، وهذا باطل ولذلك إذا وقعت منه المعصية بجهل، أو نسيان، أو إكراه، فلا إثم عليه لأنه معذور.

الخامس: أن قدر الله تعالى سر مكتوم لا يعلم به إلا بعد وقوع المقدور وإرادة العبد لما يفعله سابقة على فعله فتكون إرادته الفعل غير مبنية على علم منه بقدر الله ، وحينئذ تنتفي حجته بالقدر إذ لا حجة للمرء فيها لا يعلمه.

السادس: أننا نرى الإنسان يحرص على ما يلائمه من أمور دنياه حتى يدركه ولا يعدل عنه إلى ما لا يلائمه ثم يحتج على عدوله بالقدر، فلهاذا يعدلُ عها ينفعه في أمور دينه إلى ما يضره ثم يحتج بالقدر؟ أفليس شأن الأمرين واحدًا؟!

وإليك مثالاً يوضح ذلك: لو كان بين يدي الإنسان طريقان أحدهما ينتهي به إلى بلد كلها فوضى ، وقتل ، ونهب ، وانتهاك للأعراض وخوف ، وجوع ، والثاني ينتهي به إلى بلد كلها نظام ، وأمن مستتب ، وعيش رغيد ، واحترام للنفوس والأعراض والأموال ، فأي الطريقين يسلك ؟

إنه سيسلك الطريق الثاني الذي ينتهي به إلى بلد النظام والأمن، ولا يمكن لأي عاقل أبدًا أن يسلك طريق بلد الفوضى، والخوف، ويحتج بالقدر، فلماذا يسلك في أمر الآخرة طريق النار دون الجنة ويحتجُ بالقدر؟

مثال آخر: نرى المريض يؤمر بالدواء فيشر به ونفسه لا تشتهيه، وينهى عن الطعام الذي يضره فيتركه ونفسه تشتهيه، كل ذلك طلبًا للشفاء والسلامة، ولا يمكن أن يمتنع عن شرب الدواء أو يأكل الطعام الذي يضره ويحتج بالقدر فلهاذا يترك الإنسان ما أمر الله ورسوله أو يفعل ما نهى

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ٢٨٦.

#### الله ورسوله ثم يحتجُ بالقدر؟

السابع: أن المحتج بالقدر على ما تركه من الواجبات أو فعله من المعاصي، لو اعتدى عليه شخص فأخذ ماله أو انتهك حرمته ثم احتج بالقدر، وقال: لا تلمني فإنَّ اعتدائي كان بقدر الله، لم يقبل حجته فكيف لا يقبل الاحتجاج بالقدر في اعتداء غيره عليه، ويحتج به لنفسه في اعتدائه على حق الله تعالى؟!

ويذكر أن \_ أمير المؤمنين \_ عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفع إليه سارق استحق القطع، فأمر بقطع يده فقال: مهلاً يا أمير المؤمنين، فإنها سرقت بقدر الله فقال عمر: ونحن إنها نقطع بقدر الله .

#### وللإيهان بالقدر ثمرات جليلة منها:

الأولى: الاعتماد على الله تعالى، عند فعل الأسباب بحيث لا يعتمدُ على السبب نفسه لأن كل شيء بقدر الله تعالى.

الثانية: أن لا يعجب المرء بنفسه عند حصول مراده، لأن حصوله نعمة من الله تعالى، بها قدره من أسباب الخير، والنجاح، واعجابه بنفسه ينسيه شكر هذه النعمة.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: الآية ١٥٢.

المؤمن إنَّ أمرهُ كلهُ خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إنْ أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإنْ أصابتهُ ضراء صبر فكان خيراً له». رواه مسلم. وقد ضل في القدر طائفتان:

\* إحداهما: (الجبرية) الذين قالوا إنَّ العبد مجبر على عمله وليس له فيه إرادة ولا قدرة.

\* الثانية: (القدرية) الذين قالوا إنَّ العبد مستقل بعمله في الإرادة والقدرة، وليس لمشيئة الله تعالى وقدرته فيه أثر.

والرد على الطائفة الأولى (الجبرية) بالشرع والواقع:

أما الشرع: فإن الله تعالى أثبت للعبد إرادة، ومشيئة، وأضاف العمل إليه قال الله تعالى: ﴿منكم من يريدُ الدنيا ومنكم من يريدُ الآخرة ﴾ وقال: ﴿وقل الحقُ من ربكُمْ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكْفُرْ إنا أعتدناً للظالمين نارًا أحاط بهم سررادقُها ﴾. الآية. وقال: ﴿منْ عملَ صالحًا فلنفسه ومنْ أساء فعليها وما رُبكَ بظلام للعبيد ﴾.

وأما الواقع: فإن كل إنسان يعلمُ الفرق بين أفعاله الإختيارية التي يفعلها بإرادته كألاكل، والشرب، والبيع، والشراء، وبين ما يقعُ عليه بغير إرادته كالإرتعاش من الحمى، والسقوط من السطح، فهو في الأول فاعل مختار بإرادته من غير جبر، وفي الثاني غير مختار ولا مريد لما وقع عليه.

والرد على الطائفة الثانية (القدرية) بالشرع والعقل:

أما الشرع: فإن الله تعالى خالق كل شيء، وكل شيء كائن بمشيئته، وقد بين الله تعالى في كتابه أن أفعال العباد تقع بمشيئته فقال تعالى: ﴿ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن

<sup>(</sup>١) سورة الكهف: الآية ٢٩.

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت: الآية ٤٦.

اختَلَفُوا فمنهُمْ من آمنَ ومنهُم من كَفَر ولو شاءَ الله ما اقتَتَلُوا ولكنَّ الله يفعلُ ما يُريد ( وقال تعالى : ﴿ ولو شئنًا لا تينًا كلَّ نفس مَدَاهَا ولكن حقَّ القولُ مني المملأنَّ جهنَّمَ من الجنَّةِ والنَّاسِ أَجْعِين ( ) "

وأما العقل: فإن الكون كله مملوك لله تعالى، والإنسان من هذا الكون فهو مملوك لله تعالى، ولا يمكن للمملوك أن يتصرف في ملك المالك إلا بإذنه ومشيئته.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ٢٥٣.

<sup>(</sup>٢) سورة السجدة: الآية ١٣.

#### أهداف العقيدة الإسلامية

الهدف (لغة) يطلق على معان منها: (الغرض ينصب ليرمى إليه وكل شيء مقصود).

وأهداف العقيدة الإسلامية: مقاصدها، وغاياتها النبيلة المترتبة على التمسك بها وهي كثيرة متنوعة فمنها:

أولاً: إخلاص النية والعبادة لله تعالى وحده، لأنه الخالق لا شريك له فوجب أن يكون القصد والعبادة له وحده.

ثانيًا: تحرير العقل والفكر من التخبط الفوضوي الناشيء عن حلو القلب من هذه العقيدة، لأن من خلا قلبه منها فهو إما فارغ القلب من كل عقيدة وعابد للهادة الحسية فقط، وإما متخبط في ضلالات العقائد والخرافات.

ثالثا: الراحة النفسية والفكرية فلا قلق في النفس ولا اضطراب في الفكر، لأن هذه العقيدة تصل المؤمن بخالقه، فيرضى به ربًا مدبرًا، وحاكمًا مشرّعًا، فيطمئنُ قلبه بقدره، وينشرحُ صدره للإسلام، فلا يبغي عنه بديلا.

رابعًا: سلامة القصد والعمل من الانحراف في عبادة الله تعالى أو معاملة المخلوقين، لأن من أسسها الإيهان بالرسل المتضمن لاتباع طريقتهم ذات السلامة في القصد والعمل.

خامسًا: الحزم والجد في الأمور، بحيث لا يفوت فرصة للعمل الصالح إلا استغلها فيه رجاء للثواب، ولا يرى موقع إثم إلا ابتعد عنه خوفًا من العقاب، لأن من أسسها الإيهان بالبعث والجزاء على الأعمال (ولكل درجاتٍ مما عَمِلُوا وما ربُّكَ بغافلٍ عن ما يَعُمَلُون (۱). وقد حثَّ النبي (على)

الله ١٣٢ .
 الأية ١٣٢ .

على هذه الغاية في قوله: «المؤمنُ القويُّ خيرٌ وأحبُّ إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كلِّ خير، إحرص على ما ينفعُكَ واستَعِنْ بالله، ولا تعجَزْ، وإن أصابَكَ شيء فلا تقلْ لو أنِّ فعلت كذا وكذا ولكنْ قلْ: قدَّر الله وما شاءَ فعَل، فإنَّ (لو) تفتحُ عمل الشيطان» رواه مسلم.

سادسًا: تكوين أمَّة قوية تبذل كل غال ورخيص في تثبيت دينها، وتوطيد دعائمه، غير مبالية بها يصيبها في سبيل ذلك، وفي هذا يقول الله تعالى: ﴿إِنهَا المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثمَّ لم يرتابوا وجاهدُوا بأموالهِم وأنفسهمْ في سبيل الله أولئك هم الصادقون (())

سابعًا: الوصول إلى سعادة الدنيا والآخرة بإصلاح الأفراد والجماعات، ونيل الثواب والمكرمات، وفي ذلك يقول الله تعالى: ﴿مَنْ عَمَلَ صَالَحًا مَنْ ذَكَرَ أُو أَنْثَى وهو مؤمنُ فلنحيينَّه حياةً طيبةً ولنجزينَّهُمْ أُجرَهُمْ بأحسنِ ما كانُوا يعمَلُون ﴾ (٢)

هذه بعض أهداف العقيدة الإسلامية نرجو الله تعالى أنْ يحققها لنا ولجميع المسلمين. إنه جواد كريم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات: الآية ١٥.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل: الآية ٩٧.



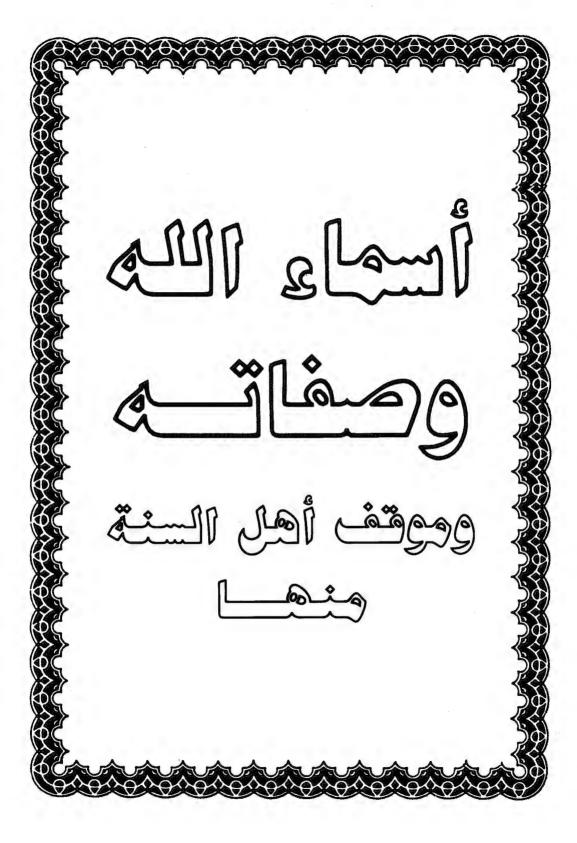



# أسماء الله وصفاته وموقف أهل السنة منها

#### بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرًا، ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده، بلسانه، ويده، وماله، حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى ومن الدين.

#### أما بعد:

أيها الأخوة الحاضرون فإني أذكركم ونفسي بها أنعم الله به على هذه البلاد من نعمة الإسلام قديمًا وحديثًا، هذه البلاد التي كانت محل الرسالة رسالة محمد، على خاتم النبيين الذي بعث إلى الناس كافة، بل إلى الجن والإنس.

هذه البلاد التي كما بدأ منها الإسلام فإليها يعود كما ثبت به الحديث عن النبي، ﷺ، حيث قال: «إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها».

هذه البلاد التي لا أعلم والله شاهد على ما في قلبي لا أعلم بلادًا إسلامية في عصرنا أقوى منها تمسكًا بدين الله لا بالنسبة لشعبها، ولكن بالنسبة لشعبها ومن ولاه الله أمرها. وهذه النعمة الكبيرة أيها الأخوة إذا لم

نشكرها فإنها كغيرها من النعم توشك أن تزول، يوشك أن يحل بدل الإيهان الكفر، وبدل الإسلام الاستكبار، إذا لم نقيد هذه النعمة بالمحافظة عليها وحمايتها والمدافعة دونها.

أيها الأخوة . إن هذه البلاد بها أنعم الله به عليها من هذه النعمة العظيمة ، وهي نعمة الإسلام أولاً وأخيراً كانت مركزاً لتوجيه الضربات عليها من أجل صد أهلها عن دينهم ، ليس في الأخلاق فحسب ولكن في الأخلاق والعقائد ، ولذلك كان لزامًا على شبابها وأخص الشباب لأسباب ثلاثة : لأنهم رجال المستقبل ، ولأنهم أقوى عزيمة ، وأشد حزمًا عمن بردت أنفسهم بالشيخوخة ، ولأنهم الذين تركز عليهم هذه الضربات .

إنني أوجه إلى الشباب أن يحموا بلادهم من كيد أعداءهم، فإن أعداءهم يوجهون الضربات تلو الضربات ليقضوا على هذه المنة العظمية التي منّ الله بها علينا ألا وهي دين الإسلام.

أيّها الشباب: استعينوا بالله سبحانه وتعالى بها علمكم من شريعته، ثم بحكمة الشيوخ ذوي الثقة، والأمانة، والعلم، والبرهان، فاستعينوا بذلك على حماية بلادكم من كيد أعدائها، واعلموا أن الدنيا تبع للدين، وأنها لن تتم النعمة، ولن تتم الحياة الدنيا، ولن تكون حياة طيبة إلا بالإيهان، والعمل الصالح كها قال الله تعالى: ﴿من عمل صالحًا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون﴾(١)

أيها الأخوة: إن المشكلات في عصرنا هذا كثيرة وإني اخترت الكلام في:

<sup>(</sup>١) سورة النحل: الآية ٩٧.

### أسماء الله وصفاته، وموقف أهل السنة منها

ولعل الكثير منكم يقول: لماذا اخترت هذا الموضوع بالذات، ألسنا كلنا وبالأخص أهل هذه الجزيرة، ألسنا كلنا نؤمن بأسهاء الله وصفاته على ما يليق به، ولا نتعرض لها بتحريف، ولا تعطيل؟! أليست العجوز منا، والشيخ، والصغير، والـذكر، والأنثى، كل على حد سواء لا يجول في أفكارهم شيء من التحريف أو الانحراف في أسهاء الله وصفاته. فلهاذا اخترت هذا الموضوع بالذات؟

وإن جوابي على هذا أن أقول إنني اخترت هذا الموضوع لأمرين هامين:

أحدهما: أهمية هذا الموضوع، فإن هذا الموضوع ليس كما يظن بعض الناس، ولا أعني ببعض الناس عامتهم، بل حتى بعض طلبة العلم يظنون أن البحث في هذا الباب \_ في باب أسماء الله وصفاته \_ ليس بذي قيمة تذكر، والحقيقة أن هذا الفكر فكر خاطىء، لأن معرفة الله تعالى بأسمائه وتوحيده بذلك، وصفاته هو أحد أقسام التوحيد الثلاثة:

فقد قسم أهل العلم التوحيد إلى ثلاثة أقسام:

أحدها: توحيد الربوبية.

والثاني: توحيد الألوهية.

والثالث: توحيد الأسماء والصفات.

إذن فهو عنصر هام في باب التوحيد يجب علينا أن نعرفه، كما أنه أيضًا أعني معرفة الأسماء والصفات هو أحد أركان الإيمان بالله فإن الإيمان بالله لا يتم إلا بأربعة أمور:

أحدها: الإيهان بوجوده تعالى.

والثاني: الإيمان بربوبيته، وعموم ملكه، وقوة سلطانه.

والشالث: الإيهان بألوهيته، وأنه وحده المستحق للعبادة، وأن ما سواه فعبادته باطلة.

أما الأمر الرابع من أركان الإيهان بالله التي لا يمكن أن يتم الإيهان بالله إلا بها وهو موضوع محاضرتنا هذه، فهو الإيهان بأسهاء الله وصفاته.

إنني لا أتصور أن أحدًا يمكن أن يعبد ربًّا لا يعرف أسهاءه وصفاته وكيف يكون ذلك وهو يمد يديه له: يا رب، يا رب، إذا كان لا يعلم أن له صفات وأسهاء يدعى بها فكيف يتخذه إله قادرًا، ملجئًا، ومعاذًا، ونصيرًا. ولهذا قال إبراهيم الخليل لأبيه: ﴿يَا أَبِتَ لَمْ تَعبِدُ مَا لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئًا ﴾(١)

فمعرفة أسماء الله وصفاته أمر مهم في دين الله ولا بد أن يعرفه الإنسان ويحققه.

أما السبب الثاني لاختياري هذا الموضوع: فهو كثرة الكلام فيه بالباطل في الآونة الأخيرة، كنا في وقت الطلب نقرأه على أنه أمر بعيد عنا زمنًا، ومكانًا، ولكننا وجدناه الآن فيما بيننا في الصحف المقرؤة، وكذلك في الكتب المقررة في بعض جهات التعليم.

إذن لابد أن نعرف موقف أهل السنة والجماعة بالنسبة لأسماء الله وصفاته، حتى نكون يقظين حذرين، وعالمين بها نحكم به فيها ينشر أو فيها يقرر.

فالكلام في أسماء الله وصفاته في الأونة الأخير كثر اللغط فيه، وكثر القول فيه بالحق تارة، وبالباطل تارات، ولهذا لابد أن نحقق هذا الأمر تحقيقًا بالغًا حتى لا تجرف بنا الأهواء أو الأفكار التي على خطأ، وليست على صواب في هذا الأمر وإنني ألخص الكلام في العناصر التالية:

<sup>(</sup>١) سورة مريم: الآية ٤٢.

العنصر الأول: في موقف أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات.

العنصر الثاني: في نصوص الأسهاء والصفات.

العنصر الثالث: في العدول عن هذا الموقف.

العنصر الرابع: في أن التطرف في التنزيه يستلزم إبطال الدين كله.

العنصر الخامس: في أن بعض أهل التحريف، والتعطيل اعتدوا

على أهل السنة فرموهم بالتشبيه، والتمثيل، والتجسيم.

العنصر السادس: في أن أهل التحريف والتعطيل ادعوا على أهل السنة أنهم أولوا بعض النصوص ليلزموا أهل السنة بالتأويل في بقية النصوص أو بالمداهنة وفي إبطال هذه الدعوى.

## العنصر الأول: موقف أهل السنة في أسهاء الله تبارك وتعالى:

أسماء الله تعالى كل ما سمى به نفسه في كتابه، أو سماه به أعلم الخلق به رسوله محمد، على وموقف أهل السنة من هذه الأسماء أنهم يؤمنون بها على أنها أسماء لله تسمى بها الله عز وجل، وأنها أسماء حسنى ليس فيها نقص بوجه من الوجوه كما قال الله تعالى: ﴿ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون بها كانوا يعملون ﴿())

فهم يثبتون الأسماء على أنها أسماء لله ، ويثبتون أيضًا ما تضمنته هذه الأسماء من الصفات ، فمثلًا من أسماء الله «العليم» فيثبتون العليم اسمًا لله سبحانه وتعالى ، ويقولون : يا عليم . فيثبتون أنه يسمى بالعليم ويثبتون بأن العلم صفة له دل عليها اسم العليم ، فالعليم اسم مشتق من العلم ، وكل اسم مشتق من معنى فلا بد أن يتضمن ذلك المعنى الذي اشتق منه ، وهذا أمر معلوم في العربية واللغات جميعًا .

ويثبتون كذلك ما دلّ عليه الاسم من الأثر إن كان الاسم مشتقًا من مصدر متعدي، فمثلًا «الرحيم» من أسهاء الله يؤمنون بالرحيم على أنه اسم من أسهائه، ويؤمنون بها تضمنه من صفة الرحمة، وأن الرحمة صفة حقيقية ثابتة لله دلّ عليها اسم الرحيم، وليست إرادة الإحسان، ولا الإحسان نفسه، وإنها إرادة الإحسان والإحسان نفسه من آثار هذه الرحمة، كذلك يؤمنون بأثر هذه الرحمة، والأثر أنه يرحم بهذه الرحمة من يستحقها كما قال الله تعالى: ﴿يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون ﴿نَا الساء على النسبة للأسهاء يؤمنون بأنها أسهاء هذه قاعدة أهل السنة والجهاعة بالنسبة للأسهاء : يؤمنون بأنها أسهاء

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف: الآية ١٨٠.

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت: الآية ٢١.

تسمى الله بها فيدعون الله بها.

ثانيًا: يؤمنون بها تضمنه الاسم من الصفة، لأن جميع أسهاء الله مشتقة، والمشتق كها هو معروف يكون دالًا على المعنى الذي اشتق منه.

ثالثًا: يؤمنون بها تضمنه الاسم من الأثر إذا كان الاسم متعديًا كالعليم، والرحيم، والسميع، والبصير.

أما إذا كان الاسم مشتقًا من مصدر لازم فإنه لا يتعدى مساه مثل الحياة فالله تعالى من أسمائه «الحي»، و«الحي» دلّ على صفة الحياة، والحياة وصف للحي نفسه لا يتعدى إلى غيره، ومثل «العظيم» فهذا الاسم والعظمة هي الوصف، والعظمة وصف للعظيم نفسه لا تتعدى إلى غيره، فعلى هذا تكون الأسماء على قسمين: متعدى ولازم، والمتعدى لا يتم الإيمان به إلا بالأمور الثلاثة: الإيمان بالاسم، ثم بالصفة ثم بالأثر.

وأما اللازم فإنه لا يتم الإيمان به إلا بإثبات أمرين:

أحدهما: الاسم.

والثاني: الصفة.

أما موقف أهل السنة والجهاعة في الصفات فهو: إثبات كل صفة وصف الله بها نفسه، أو وصف بها رسوله محمد، ولله من إثباتًا بلا تكييف ولا تمثيل، ولا تحريف، ولا تعطيل، سواء كانت هذه الصفة من الصفات الذاتية أم من الصفات الفعلية.

فإذا قال قائل: فرقوا لنا بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية.

قلنا: الصفات الذاتية هي التي تكون ملازمة لذات الخالق أي أنه متصف بها أزلاً وأبدًا.

والصفات الفعلية هي التي تتعلق بمشيئته فيفعلها الله تبعًا لحكمته سبحانه وتعالى.

مثال الأول: صفة الحياة صفة ذاتية؛ لأن الله لم يزل ولا يزال حيًا، كما قال الله تعالى: ﴿هو الأول والآخر ﴿ (") وفسرها النبي ، وقال بقالى: ﴿وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده ﴾ " كذلك السمع ، والبصر ، والقدرة كل هذه من الصفات الذاتية ، ولا حاجة إلى التعداد لأننا عرفناها بالضابط: «كل صفة لم يزل الله ولا يزال متصفًا بها فإنها من الصفات الذاتية » للازمتها للذات ، وكل صفة تتعلق بمشيئته يفعلها الله حيث اقتضتها حكمته فإنها من الصفات الفعلية مثل: استوائه على العرش ، ونزوله إلى السهاء الدنيا ، فاستواء الله على العرش من الصفات الفعلية لأنه متعلق بمشيئته ، كها قال تعالى: ﴿إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ﴾ "

فجعل الفعل معطوفًا على ما قبله بـ «ثم» الدالة على الترتيب، ثم النزول إلى السهاء الدنيا وصفه به أعلم الخلق به رسول الله، على حيث قال: فيها ثبت عنه ثبوتًا متواترًا قال: «ينزل ربنا إلى السهاء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجب له. من يسألني فأعطيه. من يستغفرني فأغفر له». وهذا النزول من الصفات الفعلية لأنه متعلق بمشيئة الله تعالى، فأهل السنة والجهاعة يؤمنون بذلك، ولكنهم في هذا الإيهان يتحاشون التمثيل، أو التكييف، أي أنهم لا يمكن أن يقع في نفوسهم أن نزوله كنزول المخلوقين، أو استوائه على العرش كاستوائهم، أو إتيانه للفصل بين عباده كإتيانهم، لأنهم يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويعلمون بمقتضى العقل ما بين الخالق والمخلوق من

<sup>(</sup>١) سورة الحديد: الآية ٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان: الآية ٥٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف: الآية ٥٤.

التباين العظيم في الذات، والصفات، والأفعال، ولا يمكن أن يقع في نفوسهم كيف ينزل؟ أو كيف استوى على العرش؟ أو كيف يأتي للفصل بين عباده يوم القيامة؟ أي أنهم لا يكيفون صفاته مع إيهانهم بأن لها كيفية لكنها غير معلومة لنا، وحينئذ لا يمكن أبدًا أن يتصوروا الكيفية، ولا يمكن أن ينطقوا بها بألسنتهم أو يعتقدوها في قلوبهم.

يقول تعالى: ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً ﴾ (() ويقول: ﴿قل إنها حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطانًا وأن تقولوا على الله مالا تعلمون ﴾ (()

ولأن الله أجل وأعظم من أن تحيط به الأفكار. قال تعالى: ﴿يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علمًا ﴾ ٣٠

وأنت متى تخيلت أي كيفية فعلى أي صورة تتخيلها؟! إن حاولت ذلك فإنك في الحقيقة ضال، ولا يمكن أن تصل إلى حقيقة لأن هذا أمر لا يمكن الإحاطة به، وليس من شأن العبد أن يتكلم فيه أو أن يسأل عنه. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله فيها اشتهر عنه بين أهل العلم حين سأله رجل فقال: يا أبا عبدالله: «الرحمن على العرش استوى» كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء \_ يعني العرق وصار ينزف عرقًا \_ فأطرق مالك عظيم. ثم قال تلك الكلمة المشهورة: «الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيهان به واجب، والسؤال عنه بدعة». وروى عنه أنه قال: «الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيهان به واجب، والسؤال عنه بدعة».

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء: الآية ٣٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف: الآية ٣٣.

<sup>(</sup>٣) سورة طه: الآية ١١٠.

فإذن نحن نعلم معاني صفات الله، ولكننا لا نعلم الكيفية، ولا يحل لنا أن نسأل عن الكيفية، ولا يحل لنا أن نكيف، كما أنه لا يحل لنا أن نمشل أو نشبه لأن الله تعالى يقول في القرآن: ﴿ليس كمثله شيء وهو السميع البصير﴾(١)

فمن أثبت لله مثيلًا في صفاته فقد كذّب القرآن، وظنّ بربه ظن السوء وقد تنقص ربه حيث شبهه وهو الكامل من كل وجه بالناقص، وقد قيل:

ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا

وأنا أقول: هذا على سبيل التوضيح للمعنى وإلا ففرق عظيم بين الخالق والمخلوق، فرق لا يوجد مثله بين المخلوقات بعضها مع بعض.

المهم أيها الأخوة أنه يجب علينا أن نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله، على الله مسواء كانت تلك الصفة ذاتية أم فعلية، ولكن بدون تكييف، وبدون تمثيل.

التكييف ممتنع، لأنه قول على الله بغير علم، وقد قال الله تعالى: 
﴿ وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عَلْمَ ﴾ (\*)

والتمثيل ممتنع؛ لأنه تكذيب لله في قوله: ﴿ليس كمثله شيء وهو السميع البصير﴾ ٣٠ وقول بها لا يليق بالله تعالى من تشبيهه بالمخلوقين.

<sup>(</sup>١) سورة الشورى: الآية ١١.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء: الآية ٣٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى: الآية ١١.

#### العنصر الثاني: في نصوص الأسهاء والصفات:

المعترك بين أهل السنة وأهل البدعة في هذه النصوص، معترك يتبين به الفرق الشاسع بين أهل السنة وأهل البدعة، فأهل السنة يثبتون النصوص على حقيقتها وظاهرها اللائق بالله من غير تحريف ولا تعطيل. هذه الطريق التي مشى عليها أهل السنة والجماعة.

واخترنا كلمة «تحريف» على كلمة «تأويل» لأن التحريف معناه باطل بكل حال ذم الله تعالى من سلكه في قوله: ﴿ يحرفون الكلم عن مواضعه ﴾ (١)

أما التأويل ففيه ما هو صحيح مقبول، وفيه ما هو فاسد مردود، والفاسد المردود هو بمعنى التحريف، ولهذا اختار شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_ اختار في العقيدة الواسطية وهي خلاصة عقيدة أهل السنة والجهاعة اختار التحريف بدل التأويل، وإن كان يوجد في كثير من كتب العقائد التعبير بـ (التأويل).

لكنهم يريدون بالتأويل ما هو بمعنى التحريف أي التأويل الذي لا دليل عليه، بل الدليل نقيضه وهذا في الحقيقة تحريف.

فأهل السنة والجماعة يقولون: نحن نؤمن بهذه الآيات، والأحاديث ولا نحرفها، لأن تحريفها قول على الله بغير علم من وجهين، يتبين ذلك في قوله تعالى: ﴿وجاء ربك والملك صفًا صفًا ﴾ (١)

قال أهل السنة والجماعة: جاء ربك أي هو نفسه يجيء سبحانه وتعالى، لكنه مجيء يليق بجلاله وعظمته لا يشبه مجيء المخلوقين، ولا يمكن أن نكيفه، وعلينا أن نضيف الفعل إلى الله كما أضافه الله إلى نفسه.

سورة النساء: الآية ٤٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الفجر: الآية ٢٢.

فنقول: إن الله تعالى يجيء يوم القيامة مجيئًا حقيقيًّا يجيء هو نفسه، وقال أهل التحريف معناه: وجاء أمر ربك.

وهذا جناية على النص من وجهين:

الوجه الأول: نفي ظاهره فأين لهم العلم من أن الله تعالى لم يرد ظاهره هل عندهم علم من أن الله لم يرد ظاهر ما أضافه لنفسه?! والله تعالى يقول عن القرآن إنه نزل بلسان عربي مبين فعلينا أن نأخذ بدلالة هذا اللفظ حسب مقتضى هذا اللسان العربي المبين. فمن أين لنا أن يكون الله تعالى لم يرد ظاهر اللفظ؟!

فالقول بنفي ظاهر النص قول على الله بغير علم.

الوجه الثاني: إثبات معنى لم يدل عليه ظاهر اللفظ، فهل عنده علم أن الله تعالى أراد المعنى الذي صرف ظاهر اللفظ إليه؟! هل عنده علم أن الله أراد مجيء أمره؟! قد يكون المراد جاء شيء آخر ينسب إلى الله غير الأمر.

فإذًا كل محرف أي كل من صرف الكلام عن ظاهره بدون دليل من الشرع فإنه قائل على الله بغير علم من وجهين:

الأول: نفيه ظاهر الكلام.

الثانى: إثباته خلاف ذلك الظاهر.

لهذا كان أهل السنة والجماعة يتبرأون من التحريف، ويرون أنه جناية على النصوص، وأنه لا يمكن أن يخاطبنا الله تعالى بشيء ويريد خلاف ظاهره بدون أن يبين لنا، وقد أنزل الله الكتاب تبيانًا لكل شيء والنبى، ﷺ، بين للناس ما أنزل إليهم من ربهم بإذن ربهم.

أما التمثيل فمن الواضح أن القول به تكذيب للقرآن، لأن الله

تعالى يقول: ﴿ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ﴾(١) ولهذا كان عقيدة أهل السنة والجهاعة في نصوص الصفات من الآيات، والأحاديث، هو إثباتها على حقيقتها وظاهرها اللائق بالله، بدون تحريف وبدون تعطيل، وقد حكى إجماع أهل السنة على ذلك ابن عبدالبر في كتابه: (التمهيد) ونقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله وكذلك نقل عن القاضي ابن يعلى أنه قال: «أجمع أهل السنة على تحريم التشاغل بتأويل آيات النصوص وأحاديثها، وأن الواجب ابقاؤها على ظاهرها».

<sup>(</sup>١) سورة الشورى: الآية ١١.

العنصر الثالث: «العدول عن هذا الموقف تطرف دائر بين الإفراط والتفريط»:

العدول عن هذا الموقف \_ أعني موقف أهل السنة والجماعة \_ تطرف إما إفراط، وإما تفريط، لأن الناس انقسموا في هذا الباب إلى ثلاثة أقسام: طرفان، ووسط طرف غلا في التنزيه حتى نفى ما أثبته الله لنفسه، وطرف آخر غلا في الإثبات حتى أثبت ما نفاه الله عن نفسه.

فإن من أهل البدع من أثبت النصوص على ظاهرها، ولكنه جعل هذا الظاهر من جنس صفات المخلوقين والعياذ بالله. فأثبت النقص لربه بإلحاقه بالمخلوق الناقص، وأخطأ في ظنه أن ظاهرها التمثيل.

أُثبت أن لله تعالى سمعًا، وأن لله تعالى وجهًا، وأن لله تعالى عينًا، وأن لله تعالى عينًا، وأن له يدًا لكنه جعل ذلك كله من جنس صفات المخلوقين، غلا في الإثبات حتى بلغ به إلى التمثيل. وقد قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ولا شك أنه كافر وأن الله سبحانه وتعالى لم يرد بهذه النصوص هذا الظاهر الذي ادعاه هذا الممثل.

وقد يقول القائل: أين دليلك على أن الله ما أراده؟

فأقول: الدليل عندي نقلي، وعقلي:

أما النقلي فآيات متعددة تنفي الماثلة عن الله وأصرحها وأبينها قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلُهُ شَيْءٌ﴾(١)

وأما الدليل العقلي: فإنه لا يمكن أبدًا أن يكون الخالق مماثلًا للمخلوق في أي صفة من صفاته لظهور الفرق العظيم بينها في الذات، والصفات، والأفعال.

<sup>(</sup>١) سورة الشورى: الآية ١١.

ومن أهل البدع من حرف النصوص عن ظاهرها، ونفي مدلولها اللائق بالله، وهؤلاء المحرفون انقسموا إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: قسم غلا في ذلك غلوًا عظيمًا حتى نفى النقيضين في حق الله، فقال: لا تقل إن الله موجود ولا تقل غير موجود. إن قلت موجود شبهته بالموجودات، وإن قلت غير موجود شبهته بالمعدومات. ولا ريب أن هذا تنكره العقول كلها، لأن رفع أحد النقيضين أمر مستحيل، والتقابل بين الوجود والعدم من تقابل النقيضين اللذين لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما.

القسم الثاني: من قال نثبت السلب ولا نثبت الإيجاب فلا نصف الله بصفات ثبوتية، ولكن نصفه بالأسلوب والإضافات ونثبت الأسماء مجردة عن المعاني، وهذا ما عليه عامة الجهمية والمعتزلة.

القسم الثالث: من يقول: نثبت بعض الصفات لدلالة العقل عليها، وننكر بعض الصفات، لأن العقل لا يثبتها، وبعضهم يقول لأن العقل ينكرها. وكل هذه الأقسام الثلاثة ـ وإن كانت تختلف من حيث البعد عن الحق ـ كلها على غير صواب فهي متطرفة، فالقول الوسط ما عليه أهل السنة والجهاعة: أن نثبت لله ما أثبته لنفسه من الصفات، ولكنه إثبات مجرد عن التكييف، وعن التمثيل، وبذلك نكون عملنا بالنصوص الشرعية من الجانبين، ولم ننظر بعين أعور، وبذلك نكون قد تأدبنا مع الله ورسوله فلم نقدم بين يدي الله ورسوله، وإنها التزمنا غاية الأدب سمعنا وآمنا، وأطعنا ما أثبته الله لنفسه أثبتناه، وما أثبته له رسوله أثبتناه، وما نفاه عن نفسه نفيناه، وما نفاه عنه رسوله نفيناه وما سكت عنه سكتنا عنه.

#### العنصر الرابع: التطرف في التنزيه يستلزم إبطال الدين كله:

ذكرنا أن من الناس من تطرف في التنزيه حتى أنكر الصفات، أو أنكر بعضها، أو أنكر الإيجابية منها، أو أنكر الإيجابي والسلبي فأقول: إن التطرف في التنزيه في كل أقسامه يؤدي إلى إبطال الدين كله.

مثال ذلك: إذا كان المنزه يثبت بعض الصفات وينكر بعضها قلنا له: لماذا تثبت ولماذا تنكر؟

قال: أثبت هذه الصفات لأن العقل دل عليها، وأنكر هذه الصفات لأن العقل لم يدل عليها أو دل على نفيها.

فيقول له القوم الآخرون: نحن ننكر جميع الصفات لأن العقل لا يدل عليها، أو لأن العقل دل على نفيها. فلا يستطيع الأول أن يرد على هؤلاء لأنه إذا رد عليهم بأن العقل يثبت ذا وينكر ذا أو لا يثبته قال: أنا عقلي لا يثبت ما تثبت وما دام المرجع هو العقل فإن ما أنكرته أنت بحجة العقل فأنا أنكر ما أنكر بحجة العقل ولكن الأمر لا ينتهي عند موضوع الصفات.

بل يأتينا أهل التخييل الذين أنكروا اليوم الآخر، وأنكروا رسالة الرسل بل أنكروا وجود الله رأسًا والعياذ بالله فيقولون: عقولنا لا تقبل أن تحيا العظام وهي رميم، لا تقبل وجود جنة ولا نار، فيحتجون بالعقل كما احتج هؤلاء بالعقل.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: وإثبات الصفات في القرآن والسنة أكثر من إثبات المعاد، فأي إنسان ينكر الصفات فإنه لا يمكن أن يدفع إنكار من أنكر المعاد، ولا ريب أن إنكار المعاد، وإنكار الشرائع إبطال للدين كله، والخلاص من هذا هو اتباع طريق السلامة أن نثبت ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات، وننفي ما نفاه الله عن نفسه

من الصفات، ونسكت عما سكت عنه وبهذا لا يمكن لأي إنسان أن يفحمنا، لأننا قلنا إن هذه المسائل الغيبية إنما تدرك بالشرع والمنقول عن المعصوم والعقول مضطربة ومختلفة. وكل إنسان من مدعي العقل يدعي وجوب ما يدعي الآخر أنه ممتنع، أو ما يدعي الآخر أنه من الممكنات لا من الواجبات.

العنصر الخامس: أن بعض أهل التحريف والتعطيل قالوا: إن أهل السنة مشبهة ومجسمة وممثلة:

من الغرائب أن يدعى على الإنسان ما ينكره، فأهل السنة والجماعة ينكرون التشبيه، وينكرون التمثيل، ويقولون من شبه الله بخلقه فقد كفر، فكيف يمكن أن يلزموا بها هم معترفون بإنكاره؟! هذا عدوان محض.

أهل السنة والجهاعة يقولون نحن لا نشبه، ولا نمثل، وإنها نثبت لله ما أثبته الله لنفسه، وما أثبته له رسوله بدون تمثيل، وبدون تكييف. فها بالكم تشوهون طريقنا وتقولون أنتم ممثلة ومشبهة؟! ولكن لا غرو أن يرمى أهل الحق أهل السنة والجهاعة بمثل هذه الألقاب السيئة، لأن رمي أهل الحق بالألقاب السيئة أمر موروث عن أعداء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فالأنبياء قيل: إنهم سحرة. وقيل: إنهم مجانين ﴿كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحرًا أو مجنون ﴿ ولكن هل الحق يغيض بمثل هذه الألقاب؟ لا. بل يفيض، ويزداد قوة، ويزداد وضوحًا وبيانًا ولله الحمد ـ أهل السنة والجهاعة متبرءون من هذه العيوب التي يصمهم بها من يحرفون الكلم عن مواضعه.

كذلك يقولون أنتم مجسمة، كيف مجسمة وما معنى مجسمة؟! هذه الكلمة كلمة «التجسيم» لو قرأت القرآن من أوله إلى آخره ومررت على ما جاء عن النبي، على من السنة من أولها إلى آخرها لم تجد لفظ «الجسم» مثبتًا لله ولا منفيًّا عنه في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، على أثبت لله نتعب أذهاننا وأفكارنا، ونظهر ذلك بمظهر سوء بالنسبة لمن أثبت لله

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات: الآية ٥٢.

صفات الكمال على الوجه الذي أراد الله.

إذا كانت كلمة «الجسم» غير واردة في الكتاب، ولا في السنة، فإن أهل السنة والجاعة يمشون فيها على طريقتهم يقفون فيها موقف الساكت فيقولون: لا نثبت الجسم ولا ننكره من حيث اللفظ، ولكننا قد نستفصل في المعنى فنقول للقائل: ماذا تريد بالجسم؟ إن أردت الذات الحقيقية المتصفة بالصفات الكاملة اللائقة بها، فإن الله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال حيًّا عليًًا، قادرًا، متصفًا بصفات الكال اللائقة به، وإن أردت شيئًا آخر كجسمية الإنسان التي يفتقر كل جزء من البدن إلى الجزء الآخر منه، ويحتاج إلى ما يمده حتى يبقى فهذا معنى لا يليق بالله عز وجل، وبهذا نكون أعطينا المعنى حقه.

أما اللفظ: فلا يجوز لنا أبدًا أن نثبته، أو ننفيه، ولكننا نتوقف فيه ؛ لأننا إن أثبتنا قيل لنا: ما الدليل؟ وإن نفينا. قيل لنا: ما الدليل؟ وعلى هذا فيجب السكوت من حيث اللفظ، أما من حيث المعنى فعلى التفصيل الذي بيناه.

# العنصر السادس: ادعى أهل التحريف والتعطيل على أهل السنة أنهم أولوا بعض النصوص ليلزموهم بتأويل البقية أو المداهنة فيها:

هذه دعوى تلبيس، وتشكيك، وقد نشرت في الصحف نشرها من نشرها وقال: أنتم ياأهل السنة تشنعون علينا تقولون أنتم تأولون، وأنتم ياأهل السنة قد أولتم فها بالكم تشنعون علينا بالتأويل وأنتم تسلكونه؟!

حقيقة إن هذه الحجة حجة قوية إذا ثبتت لأنه لا يحق لأي إنسان أن يتحكم فيما يمكن تأويله أو يجب وفيما لا يمكن، ولكن أهل السنة والجماعة يقولون هذه دعوى تلبيس، وتشكيك فإننا لسنا على هذه الطريقة وأنتم رميتمونا بذلك إما لإلزامنا أن نقول بالتأويل كما قلتم به، وإما لإلزامنا أن نسكت عن تحريفكم ونداهن، ولكنا بعون الله لن نسكت على ما نرمى به ونحن منه بريئون.

وهذا التأويل الذي ادعاه بعض أهل التأويل ورمى به أهل السنة والجماعة لنا عنه جوابان:

الجواب الأول: أن نمنع أن يكون طريق أهل السنة في ذلك تأويلًا، لأن التأويل في اصطلاح المتأخرين ـ وهو الذي يعنيه هؤلاء ـ هو صرف اللفظ عن ظاهره.

وأهل السنة يقولون: ظاهر الكلام ما دل عليه الكلام باعتبار السياق، أو باعتبار حال المتكلم به هذا هو ظاهر الكلام وليس للكلمات معنى خلقت له لا تستعمل في غيره، ولكن معنى الكلمات إنها يظهر بسياقها وبحال المتكلم بها، نحن كنا قرأنا في البلاغة أو بعض منا قرأ في البلاغة ورأى أن الاستفهام يأتي لعدة معاني، وقرأنا في حروف الجرومعانيها، وعلمنا أن بعض الحروف يأتي لعدة معاني، فما الذي يعين هذه

المعاني؟ أليس السياق؟ إذن فحقيقة الكلام ما دل عليه سياقه، وظاهره ما دل عليه سياقه، وذلك باعتبار نظم الكلام وباعتبار حال المتكلم به فهذا الجواب، جواب مجمل أن نقول: لا نسلم بأن ظاهر الكلام خلاف ما دل عليه سياقه أو حال المتكلم به، بل ما دل عليه السياق فهو حقيقة الكلام وظاهره مطلقًا، حتى لو استعملت هذه الكلمة في غير هذا الموضع لمعنى آخر، فإن استعمالها في هذا الموضع للمعنى الذي دل عليه السياق هو في الواقع حقيقتها هذا جواب.

الجواب الثاني: لو سلمنا أن في اللفظ إخراجًا له عن ظاهره، فإن أهل السنة والجهاعة لا يمكن أبدًا أن يخرجوا لفظًا عن ظاهره إلا بدليل من الكتاب، أو السنة متصل، أو منفصل، وأنا أتحدى أي واحد يأتي إلي بدليل من الكتاب، أو السنة في أسهاء الله وصفاته أخرجه أهل السنة عن ظاهره، إلا أن يكون لهم دليل بذلك من كتاب الله، أو من سنة رسوله، ظاهره، إلا أن يكون لهم دليل بذلك من كتاب الله، أو من سنة رسوله، الكتاب والسنة فإنهم في الحقيقة لم يخرجوا عها أراد الله به، لأنهم علموا مراد الله به من الدليل الثاني من الكتاب والسنة، وليسوا بحمد الله يخرجون شيئًا من النصوص عها يقال إنه ظاهره من أجل عقولهم حتى يتوصلوا إلى نفي ما أثبته الله لنفسه وإثبات ما لم يدل عليه ظاهر الكلام. هذا لا يوجد ولله الحمد في أي واحد من أهل السنة، والأمر إذا شئتم فارجعوا إليه في كتبهم المختصرة والمطولة، ونحن نضرب لذلك بعض الأمثلة لا كل الأمثلة كلها التي قيل إن أهل السنة والجهاعة صرفوها عن ظاهرها لطال بنا الكلام لكننا نذكر عدة أمثلة فقط:

المثال الأول: قال أهل التأويل: أنتم يا أهل السنة أولتم قول الله

عز وجل: ﴿ثم استوى إلى السهاء﴾ (() فقلتم: إن معنى الاستواء هنا «القصد والإرادة»، وقلتم: إن معنى الاستواء في قوله تعالى: ﴿ثم استوى على العرش ﴾ (() «العلو والارتفاع»، وما هذا إلا تأويل منكم لأحد النصين لا يمكن أن تخرجوا عنه ومعلوم أن استوى على كذا ظاهرة جدًّا في العلو عليه، يبقى استوى إلى كذا معناها القصد، إذن أخرجتم كلمة استوى عن ظاهرها.

وجوابنا على ذلك أن نقول: «استوى» كلمة يتحدد معناها بحسب متعلقها فمثلاً: «استوى على العرش» معناها العلو على وجه يليق بجلاله، ولا يشبه استواء المخلوق على المخلوق.

وجواب آخر أن نقول: «استوى إلى السهاء» بمعنى ارتفع. قال البغوي: وهـو مروي عن ابن عباس وأكثر المفسرين، ولكن هذا يجب أن لا نظن أن الله سبحانه وتعالى قد انتفى عنه العلو حين خلق الأرض، بل إنه سبحانه وتعالى لم يزل، ولا يزال عاليًا، لأن العلو صفة ذاتية ولكن الاستواء هنا وإن كان بمعنى الارتفاع، إلا أننا لا نعلم كيفيته وهذا جواب آخر عن الآية.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ٢٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف: الآية ٥٤.

<sup>(</sup>٣) سورة القصص: الآية ١٤.

والخلاصة الآن أننا إذا فسرنا «استوى إلى السماء» بمعنى قصد إليها على وجه الكمال فإننا لم نخرج عن ظاهر اللفظ، وذلك لاختلاف حرف الجر الذي تعلق باستوى في قوله: «استوى على العرش» (() وفي قوله: «استوى إلى السماء) (() وإذا قلنا بالقول الثاني الذي هو مروي عن ابن عباس وأكثر المفسرين بأنه ارتفع، فإنه لا يجوز لنا أن نتوهم بأن الله تعالى لم يكن عاليًا من قبل.

أما المثال الثاني: قال أهل التأويل: أنتم يا أهل السنة فسرتم قوله تعالى: ﴿تجري بأعيننا﴾ (٣) أي بمرأى منا وهذا خلاف ظاهر اللفظ.

نقول لهم: ماذا تفهمون من هذا اللفظ؟ هل أحد يمكن أن يفهم أن الباء للظرفية، وأن سفينة نوح تجري في عين الله؟! أبدًا لا أحد يفهم هذا إطلاقًا، وإتيان الباء للظرفية في بعض المواضع وارد، لكن في هذه الآية لا يمكن أبدًا أن يكون كذلك.

إذن فهذا الظاهر الذي زعمتم أنه ظاهر الآية لا نسلم أبدًا أنه ظاهرها، لكن الذين فسروا ﴿تجري بأعيننا﴾(١) بمرأى منا هؤلاء فسروا اللفظ بلازمه، وذلك صحيح، وليس خروجًا باللفظ عن ظاهره، لأن دلالة اللفظ على معناه: إما دلالة مطابقة، أو دلالة تضمن، أو دلالة التزام، وكل من الدلالات لا يخرج اللفظ عن ظاهره. هذه الدلالات الثلاث أوضحها بالمثال:

«البيت» يعني الدار تدل على جملة الدار وكتلتها جميعًا بالمطابقة، أي تدل على بناء مكون من حجر، وغرف، وساحات وغيرها بالمطابقة.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف: الآية ٥٤.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية ٢٩.

<sup>(</sup>٣) سورة القمر: الآية ١٤...

<sup>(</sup>٤) سورة القمر: الآية ١٤.

وتدل على كل حجرة أو كل غرفة ، أو كل ساحة بالتضمن . وتدل على أن هذا البيت لابد له من بان بناه بالالتزام .

فنحن نقول: تجري بأعيننا إذا كان الله تعالى يراها بعينه ويرعاها فإنها تجري بمرأى منه، وهذا معنى صحيح، ويمكن أن نجيب بجواب آخر بأن معناها: تجري مرئية بأعيننا، والمهم أن نثبت من هذه الآية أن لله سبحانه وتعالى عينًا لا تشبه أعين المخلوقين، ولا يمكن أن نتصور لها كيفية، وبذلك لم نخرج عن ظاهر اللفظ.

وقد فسر أبن عباس \_ رضي الله عنها \_ قوله تعالى: ﴿ولتصنع على عين الله عين الله عين الله العين الحقيقية والمعنى أن موسى ، ﷺ ، يربى على عين الله أي : على رؤية بعين الله سبحانه وتعالى .

المشال الشالث: قال أهل التأويل: أنتم يا أهل السنة أولتم قوله تعالى: ﴿ونحن أقرب إليه منكم ﴾ (٢) إلى أن المراد أقرب بملائكتنا وهذا تأويل، لأنا لو أخذنا بظاهر اللفظ لكان الضمير ﴿نحن ﴾ يعود إلى الله وأقرب خبر المبتدأ، وفيه ضمير مستتر يعود على الله، فيكون القرب لله عز وجل، ومعلوم أنكم أهل السنة لا تقولون بذلك، لا تقولون إن الله تعالى يقرب من المحتضر بذاته حتى يكون في مكانه، لأن هذا أمر لا يمكن أن يكون، إذ أنه قول أهل الحلول الذين ينكرون علو الله عز وجل، ويقولون إنه بذاته في كل مكان وأنتم أهل السنة تنكرون ذلك أشد الإنكار. إذن ماذا تقولون أنتم يا أهل السنة ألستم تقولون نحن أقرب إليه أي إلى المحتضر بملائكتنا، أي الملائكة تحضر إلى الميت وتقبض روحه؟! هذا تأويل.

<sup>(</sup>١) سورة طه: الآية ٣٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الواقعة: الآية ٨٥.

قلنا: الجواب على ذلك سهل ولله الحمد فإن الذي يحضر الميت هم الملائكة ﴿حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون﴾ (١) ﴿ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم ﴾ (٣) فالذي يحضر إلى المحتضر عند الموت هم الملائكة، وأيضًا في نفس الآية ما يدل على أنه ليس المراد قرب الله سبحانه وتعالى نفسه فإنه قال: ﴿ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ﴾ (٣)

فهذا يدل على أن هذا القريب حاضر، لكن لا نبصره، وذلك لأن الملائكة عالم غيبي الأصل فيهم الخفاء وعدم الرؤية. وعلى هذا فنحن لم نخرج بالآية عن ظاهرها لوجود لفظٍ فيها يعين المراد، ونحن على العين والرأس، والقلب نقبل كل شيء كان بدليل من كتاب الله، ومن سنة رسوله،

المشال الرابع: قال أهل التأويل: أنتم يا أهل السنة أولتم قوله تعالى: ﴿وهو معكم أينها كنتم ﴾(١) فقلتم: وهو معكم بعلمه، وهذا تأويل فإن الله تعالى يقول ﴿وهو معكم ﴾(١) والضمير في قوله ﴿وهو معكم ﴾(١) يعود إلى الله. فأنتم يا أهل السنة أولتم هذا النص وقلتم: إنه معكم بالعلم. فإذن كيف تنكرون علينا التأويل؟

قلنا: نحن لم نؤول الآية، بل إنها فسرناها بلازمها وهو: العلم، وذلك لأن قوله ﴿وهو معكم﴾ لا يمكن لأي إنسان يعرف قدر الله عز وجل

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: الآية ٦١.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: الآية ٩٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الواقعة: الآية ٨٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الحديد: الآية ٤.

<sup>(</sup>٥) سورة الحديد: الآية ٤.

<sup>(</sup>٦) سورة الحديد: الآية ٤.

ويعرف عظمته، أن يتبادر إلى ذهنه أنه هو ذاته مع الخلق في أمكنتهم، فإن هذا أمر مستحيل، كيف يكون الله معك في البيت، ومع الآخر في المسجد، ومع الثالث في الطريق، ومع الرابع في البر، ومع الخامس في الجو، ومع السادس في البحر. . إلخ؟! لو قلنا بهذا فكم إلهًا يكون لو قلنا بهذا لزم أن يكون الله إما متعددًا، أو متجزئًا ـ تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيرًا ـ وهذا أمر لا يمكن ولهذا نقول: من فهم هذا الفهم فهو ضال في فهمه ومن اعتقده فإنه ضال إن قلد غيره بذلك، وكافر إذا بلغه العلم، وأصر على قوله، ومن نسب إلى أحد من السلف أن ظاهر الآية أن الله معهم بذاته في أمكنتهم، فإنه بلا شك كاذب عليهم.

إذن أهل السنة والجهاعة يقولون: نحن نؤمن بأن الله تعالى فوق عرشه، وأنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته، وأنه مع خلقه كها قال في كتابه، ولكن مع إيهاننا بعلوه. ولا يمكن أن يكون مقتضى معيته إلا الإحاطة بالخلق علمًا، وقدرة، وسلطانًا، وسمعًا، وبصرًا، وتدبيرًا، وغير ذلك من معاني الربوبية، أما أن يكون حالًا في أمكنتهم، أو مختلطًا بهم كها يقول أهل الحلول والاتحاد، فإن هذا أمر باطل لا يمكن أن يكون هو ظاهر الكتاب والسنة، وعلى هذا فنحن لم نؤول الآية ولم نصرفها عن ظاهرها، لأن الذي قال عن نفسه ﴿وهو القاهر فوق عباده﴾ (٣) وهو الذي قال عن نفسه ﴿وهو القاهر فوق عباده﴾ (٣) إذن فهو فوق عباده، ولا يمكن أن يكون في أمكنتهم، ومع ذلك فهو معهم عيط بهم علمًا، وقدرة، وسلطانًا، وتدبيرًا وغير ذلك.

وإذا أضيفت المعية إلى من يستحق النصر من الرسل وأتباعهم

<sup>(</sup>١) سورة الحديد: الآية، ٤.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية ٢٥٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام: الآية ١٨.

اقتضت مع الإحاطة علمًا وقدرة، اقتضت نصرًا وتأييدًا، فنحن ولله الحمد ما خرجنا بهذا اللفظ عن ظاهره حتى يلزمونا بذلك.

وقد بين شيخ الإسلام \_ رحمه الله \_ في كتبه المختصرة والمطولة أنه لا تعارض بين معنى المعية حقيقة وبين علو الله سبحانه وتعالى، قال:

«لأن الله سبحانه ليس كمثله شيء، في جميع صفاته، فهو علي في دنوه قريب في علوه».

وقال: «إن الناس يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا، مع أن القمر في السهاء، وهم يقولون معنا فإذا كان هذا ممكنًا في حق المخلوق كان في حق الحالق من باب أولى».

والمهم أننا نحن معشر أهل السنة ما قلنا أبدًا ولا نقول أن ظاهر الآية هو ما فهمتوه وأننا صرفناها عن ظاهرها، بل نقول إن الآية معناها أنه سبحانه مع خلقه حقيقة، معية تليق به، محيط بهم علمًا، وقدرة، وسلطانًا، وتدبيرًا، وغير ذلك لأنه لا يمكن الجمع بين نصوص المعية وبين نصوص العلو إلا على هذا الوجه الذي قلناه، والله سبحانه وتعالى يفسر كلامه بعضه بعضًا.

المثال الخامس: قال أهل التأويل: إنه ثبت عن النبي، على أنه قال: قال الله تعالى: «من عادى لي وليًّا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلى مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه».

وأنتم يا أهل السنة هل تقولون إن الله يكون سمع، وبصر، ويد، ورجل من يجبه حقيقة؟ إن لم تقولوا بذلك فقد صرفتم الحديث عن ظاهره،

لأن الله يقول: «كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشى بها».

وجوابنا: أنه لا أحد يفهم أن ظاهر الحديث هو هذا، أي أن الله يكون سمع الإنسان وبصره، ورجله، ويده حقيقة، لا أحد يفهم هذا، إلا من كان بليد الفهم، أو مظلم القلب بالتقليد، أو بالدعوى الباطلة. فالحديث لا يدل على أن حقيقة سمع الإنسان، وبصره، ورجله، ويده هو الله عز وجل وحاشاه عز وجل عن ذلك لا يدل على هذا بأي وجه من الوجوه. إقرأ الحديث: «من عاد لي وليًا فقد أذنته بالحرب». «وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلى مما افترضته عليه».

فأَثبت عابدًا ومعبودًا، ومتقربًا ومتقربًا إليه، «ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه» فأثبت محبًّا ومحبوبًا، «ولئن سألني لأعطينه» فأثبت سائلًا ومسئولًا، ومعطى ومعطى «ولئن استعاذني لأعيذنه» فأثبت مستعيدًا ومستعادًا به، ومن المعلوم أن كل واحد من هذين هو غير الآخر بلاريب.

إذا تقرر هذا فكيف يمكن أن يفهم أحد من قوله تعالى في هذا الحديث القدسي: «كنت سمعه» أن الله سيكون جزءًا في هذا المخلوق الذي يتقرب إليه، والذي يستعيذ به، والذي يسأله، هذا لا يمكن أحدًا أن يفهمه أبدًا من سياق الحديث، وجهذا يكون معنى الحديث، وظاهر الحديث وحقيقة الحديث: أن الله سبحانه وتعالى يسدد هذا الإنسان في سمعه، وبصره، وسعيه، فلا يسمع إلا بالله، ولله، وفي الله، ولا ينظر إلا لله، وبالله، وفي الله، ولا ينظر إلا لله، وبالله، ولا يمشي إلا لله، وبالله، وفي الله، وبالله، وأي الله، وبالله، وباله، وبالله، وباله، وباله، وبالله، وبالله، وبالله، وبالله، وبالله، وباله، وبالله، وباله، وباله، وبالله، وبالله، وبالله، وباله، وبالله، وباله، وبا

المثال السادس: قال أهل التأويل: إنكم يا أهل السنة أولتم قول

الرسول، على: «إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن». حيث قلتم: إن المراد أن الله سبحانه وتعالى متصرف في القلوب، ولا يمكن أن تكون القلوب بين إصبعين من أصابع اليد، فإن هذا يقتضي الحلول وأن أصابع الله حالة في صدر كل إنسان.

قلنا: هذا كذب على السلف، والسلف ما أولوا هذا التأويل، ولا قالوا إن الحديث كناية عن سلطان الله تعالى، وتصرفه في القلوب. بل قالوا: نثبت أن لله تعالى أصابع، وأن كل قلب من بني آدم فهو بين إصبعين من أصابعه على وجه الحقيقة، ولا يلزم من ذلك الحلول أبدًا، فإن البينية بين شيئين لا يلزم منها الماسة والمباشرة، أرأيتم قول الله تعالى: والسحاب المسخر بين السهاء والأرض (الله على علزم من ذلك التعبير أن يكون السحاب لاصقًا بالسهاء والأرض الا يمكن فقلوب بني آدم كلها، كما قال نبينا، وهو أعلم الخلق بالله «بين إصبعين من أصابع الرحمن ولا يلزم من ذلك أن يكون مماسًا لهذه القلوب بل نقول كما قال نبينا، ونقول هذا على وجه الحقيقة وليس فيه تأويل.

ونثبت مع ذلك أيضًا أن الله تعالى يتصرف في هذه القلوب كما يشاء كما جاء في الحديث ونقول: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك.

الثال السابع والأخير: فهو الحجر الأسود يمين الله في الأرض، قال أهل التأويل: إنكم تأولون هذا الحديث، لأنكم لا يمكن أن تقولوا أن الحجر هو يد الله.

ونقول هذا حق، لا يمكن لأحد أن يقول إن الحجر الأسود هو يد الله عز وجل، ولكن قبل أن نجيب على هذا نقول: إن هذا الحديث باطل ولا يثبت عن النبى، على الله عن النبى الله عن الله عن الله عن الله عن النبى الله عن الله ع

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ١٦٤.

قال ابن العربي: إنه حديث باطل.

وقال ابن الجوزي في «العلل المتناهية»: إنه حديث لا يصح . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ «روي عن النبي ، ﷺ، بإسناد لا يثبت» .

وعلى هذا فإنه ليس واردًا على أهل السنة والجماعة لأنه لا يصح عن النبي، على ولكن قال شيخ الإسلام إنه مشهور عن ابن عباس، ولكنه مع ذلك لا يعطي المعنى الذي قاله هؤلاء، وأن الحجر الأسود يمين الله، لأنه قال: «يمين الله في الأرض فقيده». قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ والكلام إذا قيد ليس كالكلام المطلق ما قال: يمين الله وسكت. قال: في الأرض، ومعلوم أن يمين الله ليست في الأرض، كذلك أيضًا قال في نفس الحديث كما رواه شيخ الإسلام ابن تيمية «فمن صافحه فكأنها في نفس الحديث كما رواه شيخ الإسلام ابن تيمية «فمن صافحه فكأنها صافح الله»، والتشبيه يدل على أن المشبه به ليس هو المشبه، وإنها هو غيره.

#### وخلاصة القول:

أن أهل السنة والجهاعة \_ ولله الحمد \_ لا يمكن أن يخرجوا الكلام عن ظاهره، لأن ظاهر الكلام وحقيقته ما دل عليه سياقه وهو مختلف بحسب السياق، وبحسب الأحوال، فإن لم يمكن ذلك وأبى إنسان إلا أن يجعل معنى الكلمة معنى ذاتيًا لها، فإننا نقول لا يمكن لأهل السنة والجهاعة أن يتركوا هذا المعنى الذي ادعى أنه ذاتي لها إلا بدليل من الكتاب والسنة، ومتى دلّ الكتاب والسنة على شيء وجب القول به سواء وافق ما يقال إنه ظاهر اللفظ، أو خالفه. ونحن كلنا نلتمس ما قاله الله عن نفسه، وما قاله عنه رسوله، على ويدلكم لهذا ما ثبت في صحيح مسلم أن الله تعالى يقول: «عبدي جعت فلم تطعمني، عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول كيف أطعمك وأنت رب العالمين، كيف أعودك وأنت رب

العالمين. فيقول الله عز وجل: أما علمت أن عبدي فلان جاع فلم تطعمه مرض فلم تعده».

هذا الحديث يدلنا دلالة ظاهرة على أن ما جاء في الكتاب والسنة مما أضافه إلى نفسه فهو حق على ظاهرة، ما لم يرد عن الله ورسوله صرفه عن ذلك، فإن ورد صرفه عن ظاهره فإننا آخذون به، وهذا الحديث الأخير دليل واضح على منع التأويل الذي ليس له دليل من الكتاب والسنة ولعلنا نقتصر على هذا خوفًا من التطويل، والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

\* \* \*







# منماج أهل السنة والجماعة في العقيدة والعمل

الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه، وعلى آله، وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد:

فإن الله تعالى يقول: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتقُوا رَبِكُمُ الذِّي خَلَقَكُمُ مَنْ نَفْسُ وَاحْدَةً وَخَلَقَ منها رَوْجُهَا وَبَثْ منهما رَجَالًا كثيرًا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكِم رقيبًا ﴾ (١)

﴿ يَا أَيُّ الذِّينَ آمنُوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا ﴾ (٢)

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ١.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب، الأيتان: ٧٠، ٧١.

### العراد بأغل السنة والجناعة وبيان طريقهم

أهل السنة والجهاعة هم الذين هداهم الله تعالى لما اختلف فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكلنا نعلم أن رسول الله، على بعث بالهدى ودين الحق، الهدى: الذي ليس فيه ضلالة، ودين الحق: الذي ليس فيه غواية، وبقي الناس في عهده على هذا المنهاج السليم القويم، وكذلك عامة زمن خلفائه الراشدين، ولكن الأمة بعد ذلك تفرقت تفرقًا عظيمًا متباينًا، حتى كانوا على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي ما كان عليه رسول الله، على وأصحابه، بهذا نقول إن هذه الفرقة هي فرقة أهل السنة والجهاعة وهذا الوصف لا يحتاج إلى شرح في بيان أنهم هم الذين على الحق؛ لأنهم أهل السنة المتمسكون بها، وأهل الجهاعة المجتمعون عليها ولا تكاد ترى طائفة سواهم إلا وهم بعيدون عن السنة بقدر ما ابتدعوا في دين الله سبحانه وتعالى، ولا تجد فرقة غيرهم إلا وجدتهم فرقة متفرقين فيها هم عليه من النحلة.

وقد قال سبحانه وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام: ﴿إِن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا لست منهم في شيء إنها أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بها كانوا يعملون (١٠)

إذن لا حاجة لنا إلى التطويل بتعريف أهل السنة والجماعة. لأن هذا اللقب يبرهن على معناه برهانًا كاملًا وأنهم المتمسكون بالسنة المجتمعون عليها ونحن نلخص الكلام في نقاط رئيسية هي:

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، الآية: ١٥٩.

#### أولا: بيان طريق أهل السنة والجماعة في أسماء الله تعالى وصفاته مع أمثلة توضح تلك الطريقة:

أهل السنة والجماعة طريقتهم في أسماء الله وصفاته أنهم يعتبرون أن ما ثبت من أسماء الله وصفاته في كتاب الله، أو فيما صح عن رسول الله، وهو حق على حقيقته يراد به ظاهره ولا يحتاج إلى تحريف المحرفين وذلك لأن تحريف المحرفين مبني على سوء فهم، أو سوء قصد حيث ظنوا أنهم إذا أثبتوا تلك النصوص، أو تلك الأسماء والصفات على ظاهرها ظنوا أن ذلك إثبات للتمثيل، ولهذا صاروا يحرفون الكلم عن مواضعه، وقد يكونون ممن لم يفهموا هذا الفهم ولكن لهم سوء قصد في تفريق هذه الأمة الإسلامية شيعًا كل حزب بما لديهم فرحون.

وأهل السنة والجهاعة يؤمنون بأن ما سمى الله به نفسه وما وصف الله به نفسه في كتابه، أو على لسان رسوله، ولله يختلج إلى تحريف المحرفين بل هو أبعد ما يكون عن ذلك، وهو أيضًا لا يمكن أن يفهم منه ما لا يليق بالله عز وجل من صفات النقص أو المهاثلة بالمخلوقين، بهذه الطريقة المثلى يسلمون من الزيغ والإلحاد في أسهاء الله وصفاته، فلا يثبتون لله إلا ما أثبته لنفسه، أو أثبته له رسوله، وهذا كانت طريقتهم أن أسهاء الله وصفاته توقيفية لا يمكن لأحد أن يسمي الله بها لم يسم به نفسه، أو أن يصف الله بها لم يصف به نفسه.

فإن أي إنسان يقول أن من أسماء الله كذا، أو ليس من أسماء الله، أو أن من صفات الله بلا دليل لأنه لا شك أو أن من صفات الله بلا دليل لأنه لا شك قول على الله بلا علم وقد قال الله سبحانه وتعالى: ﴿قُلُ إِنَّهَا حُرْمُ رَبِي اللهُ عَلَمَ مَنْهَا وَمَا بَطْنُ وَالْإِثْمُ وَالْبَغِي بَغِيرُ الْحَقِّ وَأَنْ تَشْرَكُوا بِاللهُ الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله

ما لم ينزل به سلطانًا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ١٠٥٠

وقال تعالى: ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً ﴾ (٢)

ثم إن طريقتهم في أسماء الله تعالى أن ما سمى الله به نفسه فإن كان من الأسماء المتعدية فإنهم يرون من شرط تحقيق الإيمان به ما يلى:

١ - أن يؤمن المرء بذلك الاسم اسمًا له عز وجل.

٢ - أن يؤمن بها دل عليه من الصفة سواء كانت الدلالة تضمنًا أو التزامًا .

٣- أن يؤمن بأثر ذلك الاسم الذي كان مما دل عليه الاسم من الصفة ونحن هنا نضرب مثلاً:

من أسماء الله تعالى: «السميع» يجب على طريق أهل السنة والجماعة أن يثبت هذا الاسم من أسماء الله فيدعى الله به ويعبد به فيقال مثلاً عبد السميع ويقال يا سميع يا عليم وما أشبه ذلك لأن الله تعالى يقول: ﴿ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها﴾ ٣

وكذلك أيضًا يثبت ما دل عليه هذا الاسم من الصفة وهي السمع فنثبت لله سمعًا عامًّا شاملًا لا يخفى عليه أي صوت وإن ضعف.

كما نثبت أيضًا أثر هذه الصفة وهي أن الله تبارك وتعالى يسمع كل شيء وبهذا ننتفع انتفاعًا كبيرًا من أسماء الله لأنه يلزم من هذه الأمور الثلاثة التي أثبتناها في الاسم إذا كان متعديًا أن نتعبد الله بها فنحقق قول الله عز وجل: ﴿ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ﴿ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ﴿ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ﴾ (١)

فأنت إذا آمنت بأن الله يسمع فإنك لن تسمع ربك ما يغضبه عليك

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية: ٣٣.

<sup>(</sup>٢) سنورة الإسراء، الآية: ٣٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف، الآية: ١٨٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف، الآية: ١٨٠.

لن تسمعه إلا ما يكون به راضيًا عنك، لأنك تؤمن أنك مهما قلت من قول سواء كان سرًّا أم علنًا فإن الله تبارك وتعالى يسمعه، وسوف ينبئك بما كنت تقول في يوم القيامة، وسوف يحاسبك على ذلك على حسب ما تقتضيه حكمته في كيفية من يحاسبهم تبارك وتعالى، إذًا القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن الاسم من أسماء الله إذا كان متعديًا فإنه لا يمكن تحقيق الإيمان به إلا بالإيمان بهذه الأمور الثلاثة:

١ \_ أن نؤمن به اسمًا من أسماء الله فنثبته من أسمائه.

٢ \_ أن نؤمن بها دل عليه من صفة.

٣ \_ أن نؤمن بها يترتب على تلك الصفة من الأثر.

وبهذا يتحقق الإيهان بأسهاء الله تبارك وتعالى المتعدية.

أما إذا كان الاسم لازمًا فإنهم يثبتون هذا الاسم من أسماء الله، ويسمون الله به ويدعون الله به، ويثبتون ما دل عليه الاسم من صفة على الوجه الأكمل اللائق بالله تعالى، ولكن هنا لا يكون أثر، لأن هذا الاسم مشتق من شيء لا يتعدى موصوفه فلذلك لا يكون أثر، ونضرب مثلاً بـ«الحي» فإن الحي من أسماء الله عز وجل، نثبته اسمًا لله فنقول من أسماء الله تعالى: «الحي» وندعو الله به فنقول: «يا حي، يا قيوم».

ونؤمن بها دل عليه من صفة ، سواء كان ذلك تضمنًا ، أو التزامًا وهي الحياة الكاملة التي تتضمن كل ما يكون من صفات الكهال في الحي من علم ، وقدرة ، وسمع ، وبصر ، وكلام وغير ذلك ، فعلى هذا نقول إذا كان الاسم من أسهاء الله غير متعد فإن تحقيق الإيهان به يكون بأمرين .

أحدهما: إثباته إسمًا من أسماء الله.

والثاني: إثبات ما دل عليه من الصفة على وجه الكمال اللائق بالله تبارك وتعالى.

أما الصفات فإننا لا نصف الله إلا بها وصف به نفسه سواء ذكر الصفة وحدها بدون أن يتسمى بها دلت عليه، أو كانت هذه الصفة مما دلت عليها أسهاؤه، فإنه يجب علينا أن نؤمن بهذه الصفة على حقيقتها مثال ذلك: أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه أنه استوى على عرشه. وهو يخاطبنا بالقرآن النازل باللسان العربي المبين وكل الناس الذين لهم ذوق في اللغة العربية يعلمون معنى استوى في اللغة العربية ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى وقد سئل عن قوله تعالى: ﴿الرحمن على العرش استوى﴾(١) كيف الستوى؟ فقال: «الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيهان به واجب، والسؤال عنه بدعة». هذا هو اللفظ المشهور عنه واللفظ الذي نقل عنه بالسند قال: «الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيهان به واجب، والسؤال عنه بدعة». وهذا اللفظ أدق من اللفظ الذي سقناه واجب، والسؤال عنه بدعة». وهذا اللفظ أدق من اللفظ الذي سقناه قبل، لأن كلمة «الكيف غير معقول» تدل على أنه إذا انتفى عنه الدليلان قبل، لأن كلمة «الكيف غير معقول» تدل على أنه إذا انتفى عنه الدليلان النقلي والعقلي فإنه لا يمكن التكلم به.

هذه الصفة من صفات الله لم يرد اسم من أسماء الله مشتق منها فلم يرد من أسمائه المستوى، ولكننا نقول إنه استوى على العرش ونؤمن بهذه الصفة على الوجه اللائق به ونعلم أن معنى الاستواء هو العلو، فهو علو خاص بالعرش، ليس العلو المطلق على جميع المخلوقات، بل هو علو خاص ولهذا نقول في قوله تعالى: ﴿استوى على العرش﴾(١) أي علا واستقر على وجه يليق بجلاله وعظمته، وليس كاستواء الإنسان على البعير والكرسي مثلاً؛ لأن استواء الإنسان على البعير والكرسي استواء مفتقر إلى مكانه الذي يستوي عليه، أما استواء الله جل ذكره فإنه ليس استواء مم

<sup>(</sup>١) سورة طه، الآية: ٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف، الآية: ٥٤.

مفتقر، بل إن الله تبارك وتعالى غني عن كل شيء، كل شيء مفتقر إلى الله، والله تبارك وتعالى غنى عنه.

ومن زعم أنه بحاجة إلى عرش يقله فقد أساء بربه عز وجل فهو سبحانه وتعالى غير مفتقر إلى شيء من مخلوقاته، بل جميع مخلوقاته مفتقرة إليه، كذلك النزول إلى سهاء الدنيا حينها يبقى ثلث الليل الآخر نؤمن به على أنه نزول حقيقي، لكنه يليق بالله عز وجل لا يشبه نزول المخلوقين، ومن هنا نقول أنه يجب على المؤمن أن يتحاشى أمرًا يلقيه الشيطان في باله أمرًا خطيرًا للغاية \_ وهو أمر حمل أهل البدع على تحريف النصوص من أجل هذا الأمر الذي يجعله الشيطان في قلوب الناس \_ ألا وهو تخيل كيفية صفة من صفات الله، أو تخيل كيفية ذات الله عز وجل.

فاعلم أنه لا يجوز أبدًا أن يتخيل كيفية ذات الله، أو كيفية صفة من صفاته، واعلم أنك إن تخيلت أو حاولت التخيل فإنك لابد أن تقع في أحد محذورين:

إما التحريف والتعطيل، وإما التمثيل والتشبيه ولهذا يجب عليكم أيها الأخوة أن لا تتخيلوا أي شيء من كيفية صفات الله عز وجل، لا أقول لا تثبتوا المعنى لأن المعنى يجب أن يثبت لكن تخيل كيفية تلك الصفة لا يمكن أن تتخيلها وعلى أي مقياس تقيس هذا التخيل.

لا يمكن أبدًا أن تتخيل كيفية صفات الله عز وجل لا بالتقدير ولا بالقول يجب عليك أن تتجنب هذا لأنك تحاول ما لا يمكن الوصول إليه بل تحاول ما يخشى أن يوقعك في أمر عظيم لا تستطيع الخلاص منه إلا بسلوك التمثيل والتعطيل وذلك لأن الرب جلت عظمته لا يمكن لأحد أن يتخيله على كيفية معينة لأنه إن فعل ذلك فقد قفا ما ليس له به علم وقد قال الله تعالى: ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم ﴾(١)

سورة الإسراء، الآية: ٣٦.

وإن تخيله على وصف مقارب بمثيل فقد مثل الله والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿ليس كمثله شيء وهو السميع البصير﴾ (١)

وبهذا نعلم أن من أنكر صفات الله أنكرها لأنه تخيل أولاً، ثم قالوا هذا التخيل يلزم منه التمثيل ثم حرفوا، ولهذا نقول إن كل معطل ومنكر للصفات فإنه ممثل سبق تمثيله تعطيله. مثّل أولاً وعطّل ثانيًا ولو أنه قدر الله حق قدره ولم يتعرض لتخيل صفاته سبحانه ما احتاج إلى هذا الإنكار وإلى هذا التعطيل.

<sup>(</sup>١) سورة الشورى، الآية: ١١.

### ثانيا. طريقة أهل السنة والجماعة في عبادة الله

طريقتهم أنهم يعبدون الله، لله، وبالله، وفي الله.

أما كونهم يعبدون الله لله فمعنى ذلك الإخلاص يخلصون لله عز وجل لا يريدون بعبادتهم إلا ربهم لا يتقربون إلى أحد سواه، إنها يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، ما يعبدون الله لأن فلانا يراهم، وما يعبدون الله لأنهم يعظمون بين الناس، ولا يعبدون الله لأنهم يلقبون بلقب العابد لكن يعبدون الله لله.

وأما كونهم يعبدون الله بالله.

أي مستعينين به لا يمكن أن يفخروا بأنفسهم، أو أن يروا أنهم مستقلون بعبادتهم عن الله، بل هم محققون لقول الله تعالى: ﴿إِياكُ نعبد وَإِياكُ نستعين ﴿(). ﴿فَإِياكُ نعبد ﴿() يعبدون الله لله، ﴿وَإِياكُ نستعين ﴿() يعبدون الله بالله. فيستعينونه على عبادته تبارك وتعالى.

وأما كونهم يعبدون الله في الله أي في دين الله ، في الدين الذي شرعه على ألسنة رسله ، وهم وأهل السنة والجماعة في هذه الأمة يعبدون الله بما شرعه على لسان رسوله محمد ، على لا يزيدون فيه ولا ينقصون منه ، فهم يعبدون الله في الله في شريعته في دينه لا يخرجون عنه لا زيادة ولا نقصًا لذلك كانت عبادتهم هي العبادة الحقة السالمة من شوائب الشرك والبدع ، لأن من قصد غير الله بعبادته فقد أشرك به ، ومن تعبد الله بغير شريعته فقد ابتدع في دينه والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله المتدع في دينه والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله المتدع في دينه والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله المتدع في دينه والله سبحانه وتعالى يقول:

<sup>(</sup>١) سورة الفاتحة، الآية: ٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الفاتحة، الآية: ٥٠

<sup>(</sup>٣) سورة الفاتحة ، الآية: ٥.

خلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة﴾(١)

فعبادتهم لله في دين الله لا يبتدعون ما تستحسنهم أهوائهم لا أقول ما تستحسن عقول العقول الصحيحة لا تستحسن الخروج عن شريعة الله لأن لزوم شريعة الله مقتضى العقل الصريح، ولهذا كان الله سبحانه وتعالى ينعي على المكذبين لرسوله عقولهم ويقول (بل أكثرهم لا يعقلون).

لو كنا نتعبد لله بها تهواه نفوسنا وعلى حسب أهوائنا لكنا فرقًا وشيعًا كل يستحسن ما يريد فيتعبد لله به وحينئذ لا يتحقق فينا وصف الله سبحانه وتعالى في قوله: ﴿وإن هذه أمتكم أمة واحدة ﴿ ())

ولننظر إلى هؤلاء الذين يتعبدون لله بالبدع التي ما أذن الله بها ولا أنزل بها من سلطان، كيف كانوا فرقًا يكفر بعضهم بعضًا ويفسق بعضهم بعضًا، وهم يقولون إنهم مسلمون لقد كفر بعض الناس ببعض في أمور لا تخرج الإنسان إلى الكفر ولكن الهوى أصمهم وأعمى أبصارهم.

نحن نقول أننا إذا سرنا على هذا الخط لا نعبد الله إلا في دين الله فإننا سوف نكون أمة واحدة، لو عبدنا الله تعالى بشرعه وهداه لا بهوانا لكنا أمة واحدة فشريعة الله هي الهدى وليست الهوى.

إذًا لو أن أحدًا من أهل البدع ابتدع طريقة عقيدة (أي تعود للعقيدة) أو عملية (تعود إلى العمل) من قول أو فعل، ثم قال إن هذه حسنة. والنبي، على ، يقول: «من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة». قلنا له بكل بساطة هذا الحسن الذي

<sup>(</sup>١) سورة البينة، الآية: ٥.

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون، الآية: ٢٥.

ادعيت أنه ثابت في هذه البدعة هل كان خافيًا لدى الرسول، عليه الصلاة والسلام، أو كان معلومًا عنده لكنه كتمه ولم يطلع عليه أحد من سلف الأمة حتى ادخر لك علمه؟!

والجواب: إن قال بالأول فشر وإن قال بالثاني فأطم وأشر.

فإن قال: إن الرسول، عليه الصلاة والسلام لا يعلم حسن هذه البدعة ولذلك لم يشرعها.

قلنا: رميت رسول الله، ﷺ، بأمر عظيم حيث جهَّلته في دين الله وشريعته.

وإن قال إنه يعلم ولكن كتمه عن الخلق.

قلنا له: وهذه أدهى وأمر لأنك وصفت رسول الله، على الذي هو الأمين الكريم وصفته بالخيانة وعدم الجود بعلمه، وهذا اشر من وصفه بعدم الجود بهاله، مع أنه، على كان أجود الناس، وهنا شر قد يكون احتمالاً ثالثاً بأن الرسول، على علمها وبلغها ولكن لم تصل إلينا، فنقول له وحينئذ طعنت في كلام الله عز وجل لأن الله تعالى يقول: ﴿إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ﴿ الله وإذا ضاعت شريعة من شريعة الذكر فمعنى ذلك أن الله لم يقم بحفظه بل نقص من حفظه إياه بقدر ما فات من هذه الشريعة التي نزل من أجلها هذا الذكر.

وعلى كل حال فإن كل إنسان يبتدع ما يتقرب به إلى ربه من عقيدة أو عمل قولي أو فعلي فإنه ضال لقول رسول الله ، على : «كل بدعة ضلالة» وهذه كلية عامة لا يستثنى منها شيء إطلاقًا فكل بدعة في دين الله فإنها ضلالة وليس فيها من الحق شيء فإن الله تعالى يقول: ﴿فهاذا بعد الحق الله الضلال فأنى تصرفون ﴾ (٢)

<sup>(</sup>١) سورة الحجر، الآية: ٩.

<sup>(</sup>٢) سورة يونس، الآية: ٣٢.

ثم نقول إن الحديث لا يدل على كل بدعة بل قال: «من سن في الإسلام» وما خرج عن شريعة الرسول ليس من الإسلام بل قد قال: «من سن في الإسلام سنة حسنة» وجذا نعرف أنه لابد أن تكون هذه السنة مما أثبته الإسلام وإلا ليست سنة في الإسلام ومن علم سبب الحديث الذي ذكرناه علم أن المراد بالسنة المبادرة بالعمل أو السبق إلى تنفيذ سنة كان أسبق الناس بها لأن سبب الحديث معلوم وهو أن جماعة جاؤا إلى النبي، على وكانوا فقراء فحث المسلمين على التصدق عليهم فأتى رجل من الأنصار بصرة قد أثقلت يده فوضعها بين يديه، على فقال: «من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها». وبهذا عرفنا المراد أن من سنها ليس من شرعها لكن من عمل بها أولاً لأنه بذلك أي بعمله أولاً من عمل بها إلى يوم القيامة.

ولا يرد على ذلك ما ابتدع من الوسائل الموصلة إلى الأمور المشروعة فإن هذه وإن تلجلج بها أهل البدع وقعدوا بها بدعهم فإنه لا نصيب لهم منها، إلا أن يكون الراقم على الماء له نصيب من الحروف بارزة في الماء.

أقول أن بعض الناس يستدلون على تحسين بدعهم التي ابتدعوها في دين الله والتي يلزم منها ما سبق ذكره بها أحدث من الوسائل لغايات محمودة.

احتجوا على ذلك بجمع القرآن، وبتوحيده في مصحف واحد وبالتأليف، وببناء دور العلم وغير ذلك مما هو وسائل لا غايات، فهناك فرق بين الشيء الذي يكون وسيلة إلى غاية محمودة مثبتة شرعًا لكنها لا تتحقق إلا بفعل هذه الوسيلة فهذه الوسيلة طبعًا تتجدد بتجدد الزمن وتختلف باختلاف العصور، ها هو قوله عز وجل: ﴿وأعدوا لهم ما

استطعتم من قوة (١٠٠٠) وإعداد القوة على عهده عليه الصلاة والسلام غير إعداد القوة في زمننا هذا فإذا ما أحدثنا عملاً معينًا نتوصل به إلى إعداد القوة فإن هذه بدعة وسيلة وليست بدعة غاية يتقرب بها إلى الله ولكنها بدعة وسيلة ، ومن القواعد المقررة عند أهل العلم أن للوسائل أحكام المقاصد وبهذا نعرف أن ما تلجلج به مبتدع الحوادث في دين الله باستدلالهم بمثل هذه القضايا أنه ليس لهم فيها دليل أبدًا لأن كل ما حصل فهو وسائل لغايات محمودة .

فجمع القرآن من تصنيف وما أشبه ذلك كله وسائل لغايات هي مشروعة في نفسها فيجب على الإنسان أن يفرق بين الغاية والوسيلة فها قصد لذاته فقد تم تشريعه من عند الرسول عليه الصلاة والسلام بها أوحاه الله إليه من الكتاب العظيم ومن السنة المطهرة ولدينا ولله الحمد آية نتلوها في كتاب الله. وهي قوله تعالى: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ﴿ الله كان في المحدثات ما يكمل به الدين لكانت قد شرعت وبينت وبلغت وحفظت، ولكن ليس فيها شيء يكون فيه كهال الدين بل نقص في دين الله.

قد يقول بعض الناس أننا نجد في هذه الحوادث نجد عاطفة دينية ورقة قلبية واجتماعًا عليها فنقول أن الله تعالى أخبر عن الشيطان أنه قال: في لم المتيم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم الله التي يزينها الشيطان في قلب الإنسان ليصده عما خلق له، عن عبادة الله التي شرع فترضخ النفس بواسطة تسلط الشيطان على المرء حتى يصده عن دين الحق، وقد أخبر الرسول، على أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال، الآية: ٦٠.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية: ٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف، الآية: ١٧.

الدم، بل في القرآن قبل ذلك. قال الله تعالى: ﴿إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنها سلطانه على الذين يتولونه والذين هم الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنها سلطانا على من تولاه وأشرك به أي به مشركون ﴿() فجعل الله للشيطان سلطانا على من تولاه وأشرك به أي جعل لله شريكًا به بواسطة الشيطان وكل من جعل له متبوعًا في بدعة من دين الله فقد أشرك بالله عز وجل وجعل هذا المتبوع شريكًا لله تعالى في الحكم.

وحكم الله الشرعي والقدري لا شريك له فيه أبدًا ﴿إِن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه﴾ وركزت على هذا الأمر لكي يعلم أهل الإحداث المحدثون أنه لا حجة لهم فيما أحدثوه، واعلم رحمك الله أنه لا طريق إلى الوصول إلى الله عز وجل وإلى دار كرامته إلا من الطريق الذي وضعه هو سبحانه وتعالى على لسان رسوله،

وله المثل الأعلى لو أن ملكًا من الملوك فتح بابًا للدخول عليه وقال من أراد أن يصل إلي ً فليدخل من هذا الباب في ظنكم بمن ذهب إلى أبواب أخرى هل يصل إليه. كلا بالطبع.

والملك العظيم، ملك الملوك، وخالق الخلق جعل طريقًا إليه خاصًا بها جاءه به رسله وعلى رأسهم خاتمهم محمد، على الذي بعد بعثه لا يمكن لأى بشر أن ينال السعادة إلا من طريقه، على .

والحقيقة أن تعظيم الرسول، ﷺ، وأن الأدب مع الرسول، ﷺ، أن نسلك ما سلك، ونذر ما ترك، وأن لا نتقدم بين يديه فنقول في دينه ما لم يقل، أو نحدث في دينه ما لم يشرع.

<sup>(</sup>١) سوة النحل، الآيتان: ٩٩، ١٠٠.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف، الآية: ٤٠.

هل من محبة الرسول عليه الصلاة والسلام وتعظيمه أن نحدث في دينه شيئًا يقول هو عنه: «كل بدعة ضلالة». ويقول: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد». هل هذا من محبة الرسول؟! هل هذا من محبة الله عز وجل؟! أن تشرع في دين الله مالم يشرع؟ ﴿قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ٣١.

#### ثالثاً: طريقة أمل السنة والجماعة في حق الرسول ﷺ

من المعلوم أنه لا يتم الإسلام إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، والشهادة لا تتحقق إلا بثلاثة أمور:

١ \_ عقيدة في القلب.

٢ \_ نطق في اللسان.

٣ \_ عمل في الأركان.

ولهذا يقول المنافقون للرسول عليه الصلاة والسلام إذا جاؤه نشهد إنك لرسول الله. ويقول الباري جل ذكره فيهم: ﴿والله يشهد إن المنافقين لكاذبون﴾ (١) لماذا؟ لأن هذه الشهادة فقد منها أعظم ركن فيها وهو العقيدة فهم يقولون بألسنتهم ما لا يعتقدونه في قلوبهم، فمن قال أشهد أن محمدًا رسول الله ولكن قلبه خال من هذه الشهادة فإنه لم يحقق شهادة أن محمدًا رسول الله.

ومن اعتقد ذلك ولم يقله بلسانه فإنه لم يحقق شهادة أن محمدًا رسول الله.

ومن قال ذلك لكن لم يتبعه في شريعته فإنه لم يحقق شهادة أن محمدًا رسول الله. وكيف تخالفه وأنت تعتقد بأنه رسول رب العالمين وأن شريعة الله هو ما جاء به؟!.

كيف تقول إنك شهدت أن محمدًا رسول الله على وجه التحقيق. لهذا نعتقد أن كل من عصى الله ورسوله فإنه لم يحقق شهادة أن محمدًا رسول الله.

لست أقول إنه ما يشهد ولكنه لم يحقق وقد نقص من تحقيقه إياه بقدر ما حصل منه من مخالفة .

<sup>(</sup>١) سورة المنافقون، الآية: ١.

إذًا طريقة أهل السنة والجماعة في حق رسول الله عليه الصلاة والسلام الشهادة له بقلوبهم، وألسنتهم، وأعمالهم أنه رسول الله كذلك أيضًا يحبونه حب تقدير وتعظيم حبًّا تابعًا لمحبة الله عز وجل.

وليسوا يجبونه من باب التعبد له بمحبته لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يتعبد لله به \_ أي بشرعه \_ ولكنه لا يعبد هو.

فهم يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه رسول رب العالمين. ومحبتهم له من محبة الله تبارك وتعالى، ولولا أن الله أرسل محمدًا بن عبدالله القرشي الهاشمي لكان رجلًا من بني هاشم لا يستحق هذه المرتبة التي استحقها بالرسالة.

إذًا نحن نحبه ونعظمه لأننا نحب الله ونعظمه فمن أجل أنه رسول الله وأن الله تبارك وتعالى هدى به الأمة حينئذ نحبه فالرسول عليه الصلاة والسلام عند أهل السنة والجهاعة محبوب، لأنه رسول رب العالمين، ولا شك أنه أحق الناس، بل أحق الخلق وأجدرهم بتحمل هذه الرسالة العظيمة عليه الصلاة والسلام.

كذلك أيضًا يعظمون الرسول عليه الصلاة والسلام حق التعظيم ويرون أنه أعظم الناس قدرًا عند الله عز وجل.

لكن مع ذلك لا ينزلونه فوق منزلته التي أنزله الله، يقولون إنه عبد الله، بل هو أعبد الناس لله عز وجل حتى إنه يقوم حتى تتورم قدماه فيقال كيف ذلك وقد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقول: «أفلا أحب أن أكون عبدًا شكورًا».

من يحقق العبادة كتحقيق الرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا قال: «إني والله أخشاكم لله وأعلمكم بها اتقى». فهو بلا شك أعظم العابدين عبادة وأشدهم تحقيقًا لها صلى الله عليه وسلم، ولهذا حين تحدث عن البصل والكراث قال المسلمون حرمت فقال: «أيها الناس إنه ليس لي

تحريم ما أحل الله».

انظروا إلى هذا الأدب مع الله عز وجل هكذا العبودية، ولهذا هم يقولون إن رسول الله، ﷺ، عبد من عباد الله، وهو أكمل الناس في عبوديته لله.

ويؤمنون أيضًا بأن الرسول، على الا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه لا يملك لنفسه ضرًّا ولا نفعًا ولا لغيره والله تعالى قد أمره أن يبلغ ذلك إلى الأمة فقال: ﴿قُلُ لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم أني ملك ﴾ (١)

وما هي وظيفته ﴿إن أتبع إلا ما يوحى إلي ﴾. ومن زعم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم شيئًا من الغيب غير ما أطلعه الله عليه فهو كافر بالله ورسوله، لأنه مكذب لله ورسوله.

فإن الرسول أمر أن يقول وقال: قال قولاً يتلى إلى يوم القيامة قوله: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم أني ملك .

وبمناسبة هذه الآية الكريمة أود أن أقول إن القرآن الكريم أحيانًا تصدر الأخبار فيه بكلمة (قل) وكل شيء صدر بهذه الكلمة معناه أن الله سبحانه وتعالى اعتنى به عناية خاصة لأن الرسول، عليه الصلاة والسلام، قد أمر أن يقول كل القرآن. (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك شن لكن هذا الذي خص بكلمة (قل) فيه عناية خاصة استحق أن يصدر بالأمر بالتبليغ على وجه الخصوص، مثل هذه الآية ومثلها في الأحكام (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) (وقل للمؤمنات

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، الآية: ٥٠.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية: ٦٧.

<sup>(</sup>٣) سورة النور، الآية: ٣٠.

يغضضن من أبصارهن (١) والأمثلة كثيرة في القرآن. إذن الرسول، عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله ولا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعًا بل ولا لغيره أيضًا ﴿قل إني لا أملك لكم ضرًّا ولا رشدًا (١) ﴿قل إني لن يجيرني من الله أحدًا (١) لو أراد الله بي شيئًا ما أجارني أحد منه ولن أجد من دونه ملتحدًا.

ويعتقدون أن الرسول عليه الصلاة والسلام، بشر ليس له من شئون الربوبية شيء ولا يعلم الغيب إلا ما أطلعه عليه حتى إنه عليه الصلاة والسلام يسأل أحيانًا عن شيء من الأحكام الشرعية فيتوقف حتى يأتيه الوحي، حتى إنه أحيانًا يصدر القول فيأتيه الاستثناء أو الاستدراك من عند الله عز وجل فقد سئل عليه الصلاة والسلام عن الشهادة هل تكفّر كل شيء؟ فقال: «نعم». ثم قال: «أين السائل؟» فقال: «إلا الدين أخبرني بذلك جبريل آنفًا». أحيانًا يجتهد عليه الصلاة والسلام ولكن يأتيه الوحي من الله عز وجل بأن الخير في كذا وكذا خلاف ما اجتهد فيه على إذن الرسول عليه الصلاة والسلام عبد عابد لله عز وجل وليس له من شئون الربوبية شيء هذا هو قول أهل السنة والجماعة في رسول الله على .

يعتقد أهل السنة والجماعة أيضًا أن رسول الله ، على المسر تجوز عليه كل الخصائص البشرية والجسدية فينام ، ويأكل ، ويشرب ، ويمرض ، ويتألم ، ويحزن ، ويرضى ، ويغضب عليه الصلاة والسلام ، ويموت كما يموت الناس . ﴿إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ﴾ () ﴿ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات

<sup>(</sup>١) سورة النور، الآية: ٣١.

<sup>(</sup>٢) سورة الجن، الآية: ٢١.

<sup>(</sup>٣) سورة الجن، الآية: ٢٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الزمر، الأيتان: ٣٠، ٣١.

أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئًا هذا ولا ريب أن رسول الله ، على قد مات ميتة جسدية فارقت روحه جسده فيها ، وقام أهله وأصحابه بها يقومون به في غيره من شئون الموتى ، سوى أنه عليه الصلاة والسلام لم يجرد عند تغسيله والمعروف أنه لم يصل عليه جماعة إنها كان الناس يصلون عليه أفرادًا لأنه الإمام عليه الصلاة والسلام .

ومن زعم أنه حي في قبره حياة جسدية لا حياة برزخية وأنه يصلي ويصوم ويحج وأنه يعلم ما تقوله الأمة وتفعله فإنه قد قال قولاً بلا علم.

فالرسول عليه الصلاة والسلام انقطع عمله بموته كما قال هو نفسه: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له».

فعمله الذي يعمله بنفسه انقطع بموته ولكن لا شك أن كل علم علم علمناه من شريعة الله فإنه بواسطته عليه الصلاة والسلام وحينئذ فيكون منتفعًا من كل هذه العلوم التي علمناها بعد موته على وكذلك الأعمال الصالحة التي نعملها كانت بدلالته على فيكون له مثل أجر العاملين.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ١٤٤.

## رابعا: طريقة أهل السنة والجماعة في حق الصحابة رضي الله عنهم

أهل السنة والجهاعة يعرفون للصحابة قدرهم، وأنهم خير القرون بشهادة النبي، على الفرون عمران بن على النبي النبي

قال الله تعالى: ﴿لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى ﴾ (١) وقال الله تعالى: ﴿لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ﴾ (١)

ولكن هذه المراتب وهذه الفضائل يجب أن نعرف أن الواحد فيهم له مرتبة على الإطلاق وله مرتبة خاصة. أي أنه قد يكون أفضل من غيره على سبيل العموم والإطلاق ويكون في غيره خصلة هو أفضل منه فيها وأهل السنة والجهاعة يقولون: إن أفضل الصحابة الخلفاء الأربعة، وأفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم على يرتبونهم في الفضل حسب ترتيبهم في الخلافة، ولكن لا يلزم من كون أبي بكر أفضل الصحابة ألا يتميز أحد من الصحابة عن أبي بكر بمنقبة خاصة.

وقد يكون لعلي بن أبي طالب منقبة ليست لأبي بكر، وقد يكون لعمر منقبة ليست لأبي بكر، كذلك قد يكون لعثمان، ولكن الكلام علي الفضل المطلق والمرتبة الكلية العامة فإن مراتب الصحابة تختلف اختلافا

<sup>(</sup>١) سورة الحديد، الآية: ١٠.

<sup>(</sup>۲) سورة النساء، الآية: ۹۰.

اتفق عليه أهل السنة والجماعة وهو دلالة القرآن، ودلالة السنة أيضًا.

فإن خالد بن الوليد وعبدالرحن بن عوف تنازعا في أمر فقال النبي ، على خالد: «لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه».

كذلك أيضًا أهل السنة والجماعة يقولون: إن بعض الصحابي من مزية ليست لغيرهم فيجب أن ننزلهم في منازلهم، فإذا كان الصحابي من آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام كعلي بن أبي طالب، وهمزة والعباس، وابن عباس وغيرهم فإننا نحبه أكثر من غيره من حيث قربه من الرسول عليه الصلاة والسلام، لا على سبيل الإطلاق. فنعرف له حقه بقرابته من رسول الله، على ولكنه لا يلزم من ذلك أن نفضله على غيره تفضيلاً مطلقًا ممن له قدم راسخ في الإسلام أكثر من هذا القريب من الرسول عليه، لأن المراتب والفضائل هي صفات يتميز الإنسان بصفة منها لا يتميز بها الآخر.

وأهل السنة والجماعة في آل البيت لا يغلون غلو الروافض، ولا ينصبون العداوة لهم نصب النواصب، ولكنهم وسط بين طرفين، يعرفون لهم حقهم بقرابتهم من الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنهم لا يتجاوزون بهم منزلتهم.

#### خامسا: طريقة أهل السنة والجماعة في حق الأولياء والأئمة

أثمة هذه الشريعة الإسلامية ولله الحمد أئمة مشهورون أثنت عليهم الأمة وعرفت لهم قدرهم، ولكنها لا تعتقد فيهم العصمة، فليس عند أهل السنة والجهاعة أحد معصوم من الخطأ ولا من الإقرار على الخطأ إلا الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه معصوم من الإقرار على الخطأ. أما غيره مهها بلغت إمامته فإنه ليس معصومًا أبدًا، كل يخطىء وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله، عليه الذي أمرنا الله تعالى بطاعته على الإطلاق.

فهم يقولون لا شك أن في هذه الأمة أئمة ، ولا شك أن فيها أولياء ولكننا لا نريد بذلك أن نثبت العصمة لأحد من هؤلاء الأئمة ، ولا أن نثبت لأحد من الأولياء أنه يعلم الغيب أو يتصرف في الكون ، وهم أيضًا لا يجعلون الولي من قال عن نفسه أنه ولي أو أتى بالدعايات الباطلة لأجل أن يجلب الناس إليه يقولون إن الولى بينه الله تعالى بقوله:

وألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فالإيهان: العقيدة. يتقون هؤلاء الأولياء: الذين آمنوا، وكانوا يتقون. فالإيهان: العقيدة. والتقوى: العمل قولاً كان أو فعلاً، وأخذ شيخ الإسلام من هذه الآية عبارة طيبة وهي قوله: «من كان مؤمنًا تقيًّا كان لله وليًّا». هذا الولي حقيقة، لا الولي الذي يجلب الناس إليه، ويجمع الحاشية ويقول أنا أفعل ويستعين بالشياطين على معرفة الخفي، ثم يبهر الناس بها يقول فيقولون هذا ولي. لا لأن الولاية تكون باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، وبإيهانه وتقواه. فإن كان مؤمنًا تقيًّا فهو ولي.

<sup>(</sup>١) سورة يونس، الأيتان: ٦٢، ٦٣.

ولكن هؤلاء الأولياء أيضًا لا يلزم في كل ولي أن يجعل الله له كرامة في أكثر الأولياء الذين لا كرامة لهم ، لأن الكرامة في الغالب لا تأتي إلا لنصر حق أو دفع باطل لا لتثبيت شخص بعينه فلا يلزم إذًا أن يكون لكل ولي كرامة . قد يحيى الولي ويموت وليس له كرامة وقد يكون له كرامات متعددة وهذه الكرامات كها قال أهل العلم كل كرامة لولي فإنها آية للنبي الذي اتبعه ، ولا أقول «معجزة» لأن الأولى أن تسمى آية ، لأن هذا التعبير القرآني والآية أبلغ من المعجزة لأن الآية معناها العلامة على صدق ما جاء به هذا الرسول ، والمعجزة قد تكون على يد مشعوذ أو على يد إنسان قوي يفعل ما يعجز عنه غيره ، لكن التعبير بـ «الآية» أبلغ وأدق وهي التعبير يفعل ما يعجز عنه غيره ، لكن التعبير بـ «الآية» أبلغ وأدق وهي التعبير القرآني فنسمي المعجزات بالآيات هذا هو الصواب .

يوجد أناس حسب ما نسمع في هذه الأمة يدعون أنهم أولياء ولكن من تأمل حالهم وجد أنهم بعيدون عن الولاية، وأنه لا حظ لهم فيها لكن لهم شياطين يعينونهم على ما يريدون فيخدعون بذلك البسطاء من الناس.

### سادسا: طريقة أهل السنة والجماعة في إصلاح المجتمع

يرى أهل السنة والجاعة أن المجتمع الإسلامي لا يكمل صلاحه الا إذا تمشى مع ما شرعه الله سبحانه وتعالى له، ولهذا يرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمعروف: كل ما عرفه الشرع وأقره، والمنكر: كل ما أنكره الشرع وحرمه فهم يرون أن المجتمع الإسلامي لا يصلح إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لأننا لو فقدنا هذا المقوم لحصل التفرق، كها يشير إليه قول الله عز وجل: ﴿ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم ﴿(١) وهذا المقوم وللأسف في هذا الوقت ضاع أو كاد لأنك لا تجد شخصًا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى في المحيط القليل المحصور الا ما ندر.

وإذا ترك الناس هكذا كل إنسان يعمل ما يريد تفرق الناس ولكن إذا تآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر صاروا أمة واحدة ولكن لا يلزم إذا رأيت أمرًا معروفًا أن يكون معروفًا عند غيرك، إلا في شيء لا مجال للاجتهاد فيه إنها ما للاجتهاد فيه مجال فقد أرى أن هذا من المعروف ويرى الآخر أنه ليس منه وحينئذ يكون المرجع في ذلك كتاب الله وسنة رسوله،

﴿ فَإِن تَنَازَعَتُم فِي شَيء فَردُوه إِلَى الله والرسول إِن كُنتُم تؤمنُون بالله واليوم الآخر ﴾ (٧) ولكن طريقة أهل السنة والجماعة في هذا الباب العظيم

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الأيتان: ١٠٥، ١٠٥.

<sup>(</sup>۲) سورة النساء، الآية: ٥٩.

الذي فضلت فيه هذه الأمة على غيرها أنهم يرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مقومات المجتمع الإسلامي ولكنه يحتاج إلى أمور:

أولاً: أن يكون الإنسان عالمًا بالحكم بحيث يعرف أن هذا معروف وأن هذا منكر، أما أن يأتي عن جهل ثم يأمر بشيء يراه معروفًا في ظنه وهو ليس بمعروف فهذا قد يكون ضره أكبر من نفعه، لذلك لو فرضنا شخصًا تربى في مجتمع يرون أن هذه البدعة معروف ثم يأتي إلى مجتمع جديد غيره يجدهم لا يفعلونها فيقوم وينكر عليهم عدم الفعل ويأمرهم بها فهذا خطأ، فلا تأمر بشيء إلا حيث تعرف أنه معروف في شريعة الله، ليس بعقيدتك أنت وما نشأت عنه فلابد من معرفة الحكم وأن هذا معروف حتى تأمر به وكذلك المنكر.

ثانيًا: لابد أن تعلم أن هذا المعروف لم يفعل، وأن هذا المنكر قد فعل، وكم من إنسان أمر شخصًا بمعروف فإذا هو فاعله فيكون في هذا الأمر عبتًا على غيره وربها يضع ذلك من قدره بين الناس.

وإذا رأينا هدي النبي، على وجدنا أن هذه طريقته دخل رجل يوم الجمعة والنبي، على غطب وجلس فقال النبي، على المسجد من لا. قال: «فقم فصل ركعتين» صلاة الركعتين لداخل المسجد من المعروف ولا شك ولكن الرسول، عليه الصلاة والسلام ما أمره به مباشرة حتى علم أنه لم يفعله فأنت قد تأمر هذا الرجل أن يفعل شيء، وإذا هو قد فعله فتتسبب إلى التعجل وعدم التريث وتحط من قدرك ولكن إسأل وتحقق إذا لم يفعل حينئذ تأمر به.

وكذلك أيضًا بالنسبة للمعاصي فبعض الناس قد ينهى شخصًا عما يراه منكرًا وليس بمنكر.

#### مثال ذلك:

رأيت رجلًا يصلي الفريضة وهو جالس فنهيته بأن ليس له حق أن

يصلي وهو جالس. فهذا غير صحيح لكن اسأل أولاً لماذا جلس، قد يكون له عذر في جلوسه وأنت لا تعلم حينئذ تكون متسرعًا ويكون ذلك ناقصًا من قدرك، هذا أمر أيضًا لابد منه: أن تعرف الحكم الشرعي، وأن تعرف الحال التي عليها المأمور والمنهي حتى تكون على بصيرة من أمرك.

ثالثاً: أن لا يترتب على فعل المعروف ما هو منكر أعظم مفسدة من منفعة المعروف، فإن ترتب على فعل المعروف منكر هو أشد ضرراً من المنفعة الحاصلة بهذا المعروف فإن درأ المفاسد أولى من جلب المصالح، وهذه الكلمة المعروفة هي القاعدة التي دل عليها القرآن ليست أيضًا على إطلاقها أي أنه ليست كل مفسدة درؤها أولى من جلب مصلحة، بل إذا تكافئت مع المصلحة فدرء المفسدة أولى، وإذا كانت أعظم من المصلحة فدرء المفسدة أولى، وإذا كانت أعظم من المصلحة من دون الله فيسبوا الله عدوًا بغير علم (١) فسب آلمة المشركين كل يعلم من دون الله فيسبوا الله عدوًا بغير علم فالكن إذا تضمنت هذه المصلحة ما هو أنكر وأنكر من باب التفاضل الذي ليس في الطرف الآخر منه شيء \_ إذا تضمن مفسدة عظيمة فإنها تترك، لأننا إذا سببنا آلمتهم ونحن نسبها بحق سبوا الله عدوًا بغير علم.

فهذه نقطة ينبغي أن نتفطن لها عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أما إذا كانت المفسدة تنغمر في جانب المصلحة، فإننا نفضل المصلحة ولا يهمنا وهذا عليه شيء كثير من أحكام الله الشرعية والكونية.

فمثلًا هذا المطر الذي ينزل وفيه مصلحة عامة لكن فيه ضررًا على إنسان بنى سقفه الآن وجاء المطر فأفسده لكن هذه المفسدة القليلة منغمرة في جانب المصلحة العامة. وهكذا أيضًا الأحكام الشرعية كالأحكام

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، الآية: ٥٢.

الكونية وهذا أمر ينبغي التنبه له، وهو أننا قد لا يكون من المصلحة أن ننهى عن هذا المنكر لأنه يتضمن مفسدة أكبر ولكننا نتريث حتى تتم الأمور.

ولهذا جاءت الشريعة الإسلامية بالتدرج في التشريع حتى يقبلها الناس شيئًا فشيئًا، وهكذا المنكر لابد أن نأخذ الناس فيه بالمعالجة حتى يتم الأمر هذه هي الثلاثة الأمور:

١ - العلم بالحكم.

٢ - العلم بالحال.

٣ - أن لا يترتب على فعل المعروف منكر أعظم مفسدة.

#### سابعاً: قول أهل السنة والجماعة في الإيمان

الإيهان حقيقته عند أهل السنة والجهاعة هو: «أعتقاد القلب، وقول اللسان، وعمل الجوارح». ويستدلون لقولهم هذا بقول النبي، على: «إن الإيهان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيهان». فالقول قول اللسان «لا إله إلا الله»، وعمل الجوارح وعمل القلب «الحياء» «وإماطة الأذى عن الطريق».

أما عقيدة القلب فقوله، ﷺ: «الإيهان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره».

وهم أيضًا يقولون إن الإيهان يزيد وينقص، فالقرآن قد دل على زيادته والضرورة العقلية تقتضي أن كل ما ثبت أنه يزيد فهو ينقص إذ لا تعقل الزيادة بدون نقص ﴿ويزداد الذين آمنوا إيهانًا ﴾ (() ﴿ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيهانًا ﴾ (() ولا شك في ذلك، ومتى قلنا إن الإيهان قول وعمل فإنه لا شك أن الأقوال تختلف فليس من قال: «سبحان الله والحمد لله، والله أكبر» مرة كمن قالها أكثر، وكذلك أيضًا نقول إن الإيهان الذي هو عقيدة القلب يختلف قوة وضعفًا وقد قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ﴿رب أرب كيف تحيي الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ﴾ (()) فإنه ليس الخبر كالمعاينة والمشاهدة.

رجل أخبر بخبر أخبره رجل واحد حصل عنده شيء من هذا الخبر فإذا جاء ثان ازداد قوة فيه، وإذا جاءه الثالث ازداد قوة وهلم، وعليه

<sup>(</sup>١) سورة المدثر، الآية: ٣١.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، الآية: ١٧٤.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: ٢٦٠.

نقول: الإيهان يزيد وينقص حتى في عقيدة القلب وهذا أمر يعلمه كل إنسان من نفسه، وأما من أنكر زيادته ونقصانه فإنه مخالف للشرع والواقع. فهو يزيد وينقص.

وبهذا تم ما أردنا الكلام عليه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

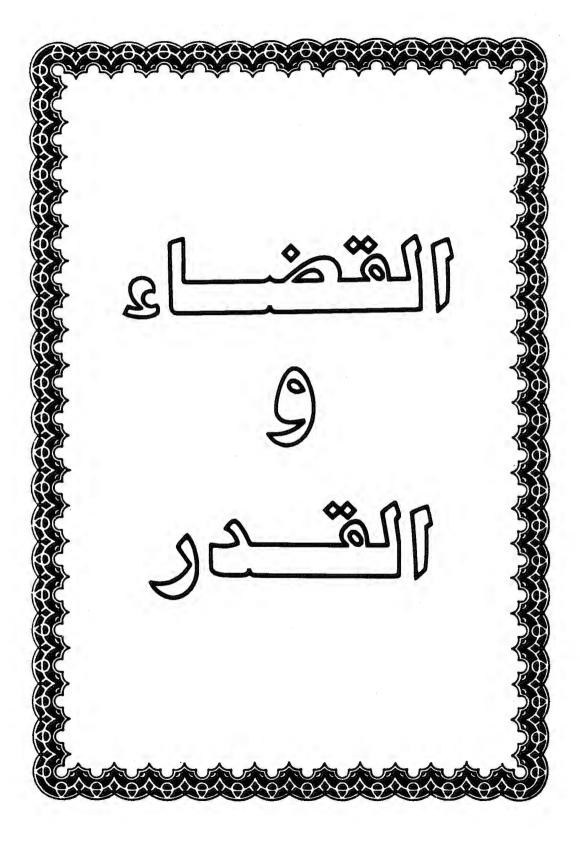

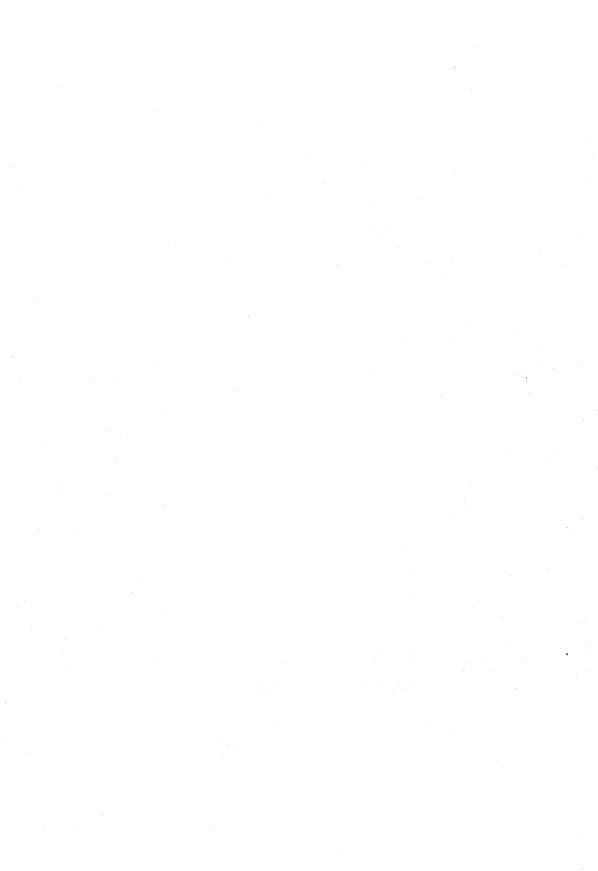

#### القضاء والقدر

### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرًا، ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه، وعلى آله، وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد...

فأيها الإخوة الكرام إننا في هذا اللقاء الذي نرجو أن يفتح الله علينا فيه من خزائن فضله ورحمته، وأن يجعلنا من الهداة المهتدين، ومن القادة المصلحين، ومن المستمعين المنتفعين، نبحث في أمر مهم يهم جميع المسلمين ألا وهو «قضاء الله وقدره» والأمر ولله الحمد واضح، ولولا أن التساؤلات قد كثرت، ولولا أن الأمر اشتبه على كثير من الناس، ولولا كثرة من خاض في الموضوع بالحق تارة وبالباطل تارات، ونظرًا إلى أن الأهواء انتشرت وكثرت وصار الفاسق يريد أن يبرر لفسقه بالقضاء والقدر لولا هذا وغيره ماكنا نتكلم في هذا الأمر.

والقضاء والقدر مازال النزاع فيه بين الأمة قديمًا وحديثًا، فقد رُوي أن النبي على خرج على أصحابه وهم يتنازعون في القدر، فنهاهم عن ذلك وأخبر أنه ما أهلك الذين من قبلكم إلا هذا الجدال.

ولكن فتح الله على عباده المؤمنين السلف الصالح الذين سلكوا طريق

العدل فيها علموا وفيها قالوا، وذلك أن قضاء الله تعالى وقدره من ربوبيته سبحانه وتعالى لخلقه فهو داخل في أحد أقسام التوحيد الثلاثة التي قسم أهل العلم إليها توحيد الله عز وجل:

القسم الأول: توحيد الألوهية وهو إفراد الله تعالى بالعبادة.

القسم الثاني: توحيد الربوبية وهو إفراد الله تعالى بالخلق، والملك، والتدبير.

القسم الثالث: توحيد الأسماء والصفات وهو توحيد الله تعالى بأسمائه وصفاته.

فالإيهان بالقدر هو من ربوبية الله عز وجل، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى \_: «القدر قدرة الله». أ. هـ. لأنه من قدرته ومن عمومها بلا شك، وهو أيضًا سر الله تعالى المكتوم الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، مكتوب في اللوح المحفوظ في الكتاب المكنون الذي لا يطلع عليه أحد، ونحن لا نعلم بها قدره الله لنا أو علينا، أو بها قدره الله تعالى في مخلوقاته إلا بعد وقوعه أو الخبر الصادق عنه.

أيها الإخوة إن الأمة الإسلامية انقسمت في القدر إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: غلوا في إثبات القدر وسلبوا العبد قدرته واختياره وقالوا: إن العبد ليس له قدرة ولا اختيار وإنها هو مسير لا مخير كالشجرة في مهب الريح، ولم يفرقوا بين فعل العبد الواقع باختياره وبين فعله الواقع بغير اختياره. ولا شك أن هؤلاء ضالون، لأنه مما يعلم بالضرورة من الدين، والعقل والعادة أن الإنسان يفرق بين الفعل الإختياري والفعل الإجباري.

القسم الثاني: غلوا في إثبات قدرة العبد واختياره حتى نفوا أن يكون لله تعالى مشيئة، أو اختيار، أو خلق فيها يفعله العبد، وزعموا أن العبد

مستقل بعمله، حتى غلا طائفة منهم فقالوا إن الله تعالى لا يعلم بها يفعله العباد إلا بعد أن يقع منهم، وهؤلاء أيضًا غلوا وتطرفوا تطرفًا عظيمًا في إثبات قدرة العبد واختياره.

القسم الثالث: وهم الذين آمنوا فهداهم الله لما اختُلِف فيه من الحق وهم أهل السُنة والجماعة سلكوا في ذلك مسلكًا وسطًا قائبًا على الدليل الشرعي وعلى الدليل العقلي، وقالوا: إن الأفعال التي يحدثها الله تعالى في الكون تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: ما يجريه الله تبارك وتعالى من فعله في مخلوقاته فهذا لا اختيار لأحد فيه، كإنزال المطر، وإنبات الزرع، والإحياء، والإماتة، والمرض، والصحة وغير ذلك من الأمور الكثيرة التي تُشاهد في مخلوقات الله تعالى. وهذه بلا شك ليس لأحد فيها اختيار وليس لأحد فيها مشيئة وإنها المشيئة فيها لله الواحد القهار.

القسم الثاني: ما تفعله الخلائق كلها من ذوات الإرادة فهذه الأفعال تكون باختيار فاعليها وإرادتهم، لأن الله تعالى جعل ذلك إليهم قال الله تعالى: ﴿ لمنكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ﴾ (٣). والإنسان يعرف الفرق بين مايقع منه باختياره وبين مايقع منه باضطرار وإجبار، فالإنسان ينزل من السطح بالسلم نزولاً اختيارياً يعرف أنه نجتار. ولكنه يسقط هاويًا من السطح ويعرف أنه ليس مختارًا لذلك، ويعرف الفرق بين الفعلين وأن الثاني إجبار والأول اختيار وكل إنسان يعرف ندك.

<sup>(</sup>١) سورة التكوير آية: ٢٨.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران آية: ١٥٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف آية: ٩.

وكذلك الإنسان يعرف أنه إذا أصيب بمرض سلس البول فإن البول يخرج منه بغير اختياره، وإذا كان سليمًا من هذا المرض فإن البول يخرج منه باختياره ويعرف الفرق بين هذا وهذا، ولا أحد ينكر الفرق بينها وهكذا جميع مايقع من العبد يعرف فيه الفرق بين مايقع اختيارًا وبين مايقع اضطرارًا وإجبارًا، بل إن من رحمة الله عز وجل أن من الأفعال ماهو باختيار العبد ولكن لا يلحقه منه شيء كما في فعل الناسي والنائم يقول الله تعالى في قصة أصحاب الكهف: ﴿ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال ﴾(١) وهم الذين يتقبلون ولكن الله تعالى نسب الفعل إليه لأن النائم لا اختيار له ولا يُؤاخذ بفعله فنسب فعله إلى الله عز وجل، ويقول النبي عليه «من نسي وهو صائم فأكل، أو شرب فليتم صومه فإنها أطعمه الله وسقاه» فنسب هذا الإطعام وهذا الاسقاء إلى الله عز وجل، لأن الفعل وقع منه بغير ذكر فكأنه صار بغير اختياره، وكلنا يعرف الفرق بين مايجده الإنسان من ألم بغير اختياره وما يجده من خفة في نفسه أحيانًا بغير اختياره، ولا يدري ماسببه، وبين أن يكون الألم هذا ناشئًا من فعل هو الذي اكتسبه، أو هذا الفرح ناشئًا من شيء هو الذي اكتسبه وهذا الأمر ولله الحمد واضح لا غبار عليه. أيها الإخوة: إننا لو قلنا بقول الفريق الأول الذين غلوا في إثبات القدر لبطلت الشريعة من أصلها لأن القول بأن فعل العبد ليس له فيه اختيار يلزم منه أن لا يُحمد على فعل محمود، ولا يُلام على فعل مذموم لأنه في الحقيقة بُغير اختيار وإرادة منه وعلى هذه فالنتيجة إذن أن الله تبارك وتعالى يكون ـ تعالى عن ذلك علواً كبيرًا ـ ظالمًا لمن عصى إذا عذَّبه وعاقبه على معصيته لأنَّه عاقبه على أمر لا اختيار له فيه ولا إرادة، وهذا بلا شك مخالف للقرآن صراحة يقول الله تبارك وتعالى: ﴿ وقال قرينه هذا ما لديَّ عتيد ألقيا

<sup>(</sup>١) سورة الكهف آية: ١٨.

في جهنم كلَّ كفار عنيد منَّاع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إله آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لديَّ وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يُبدل القول لديَّ وما أنا بظلام للعبيد (١) فبين سبحانه أن هذا العقاب منه ليس ظلمًا بل هو كهال العدل لأنه قد قدم إليهم بالوعيد، وبين لهم الطرق، وبين لهم المعلق، وبين لهم الباطل فلم يبق لهم حجة عند الله عز وجل ولو قلنا بهذا القول الباطل لبطل قول الله تعالى: ﴿ رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون النول الباطل لبطل قول الله تعالى: ﴿ رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل (٢) فإن الله تبارك وتعالى نفى أن يكون للناس حجة بعد إرسال الرسل لأنهم قامت عليهم الحجة بذلك فلو كان الله تعالى لم يزل ولا يزال موجودًا قبل إرسال الرسل وبعد إرسال الرسل، إذن فهذا القول تبطله النصوص، ويبطله الواقع كها فصلنا بالأمثلة السابقة.

أما أصحاب القول الثاني فإنهم أيضًا ترد عليهم النصوص والواقع ؛ ذلك لأن النصوص صريحة في أن مشيئة الإنسان تابعة لمشيئة الله عزّ وجلّ قال الله تعالى: ﴿ لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاؤن إلا أن يشاء الله رب العالمين ﴾ (\*) ﴿ والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ﴾ (\*) والذين يقولون بهذا القول هم في الحقيقة مبطلون لجانب من جوانب الربوبية ، وهم أيضًا مُدَّعُون بأن في

<sup>(</sup>١) سورة ق الآيات: (٢٣ - ٢٩).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء آية: (١٦٥).

<sup>(</sup>٣) سورة التكوير الأيتان: (٢٨، ٢٩).

<sup>(</sup>٤) سورة القصص آية: (٦٨).

<sup>(</sup>۵) سورة يونس آية: (۲۵).

ملك الله تعالى مالا يشاؤه ولا يخلقه، والله تبارك وتعالى شاء لكل شيء، خالق لكل شيء، مقدر لكل شيء، وهم أيضًا مخالفون لما يعلم بالاضطرار من أن الخلق كله ملك لله عز وجل ذواته وصفاته، لا فرق بين الصفة والذات، ولا بين المعنى وبين الجسد. إذن فالكل لله عز وجل ولا يمكن أن يكون في ملكه ما لا يريد تبارك وتعالى ولكن يبقى علينا إذا كان الأمر راجعًا إلى مشيئة الله تبارك وتعالى وأن الأمر كله بيده فها طريق الإنسان إذن؟ وما حيلة الإنسان إذا كان الله تعالى قد قدّر عليه أن يضل ولا يهتدى؟.

فنقول الجواب عن ذلك: أن الله تبارك وتعالى إنها يهدي من كان أهلا للهداية ويضل من كان أهلاً للضلالة يقول الله تبارك وتعالى: ﴿فلها زاغوا أزاغ الله قلويهم ﴾(١) ويقول تعالى: ﴿فبها نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلويهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظًا مما ذكر وا به ﴾(١) فبين الله تبارك وتعالى أن أسباب إضلاله لمن ضل إنها هو بسبب من العبد نفسه والعبد كها أسلفنا آنفًا لا يدري ما قدر الله تعالى له، لأنه لا يعلم بالقدر إلا بعد وقوع المقدور فهو لا يدري هل قدر الله له أن يكون ضالاً أم أن يكون مهتديًا؟ فها باله يسلك طريق الضلال ثم يحتج بأن الله تعالى قد أراد له ذلك، أفلا يجدر به أن يسلك طريق الهداية ثم يقول إن الله تعالى قد الطاعة .

كلا لا يليق بالإنسان أن يكون جبريًا عند الضلالة والمعصية فإذا ضل أو عصى الله قال هذا أمر قد كُتِب علي وقُدِر علي ولا يمكنني أن أخرج عما قضى الله وقدر، وإذا كان في جانب الطاعة ووفقه الله تعالى للطاعة

<sup>(</sup>١) سورة الصف آية: (٥).

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة آية: (١٣).

والهداية زعم أن ذلك منه ثم منّ به على الله وقال أنا أتيت به من عند نفسى، فيكون قدريًا في جانب الطاعة جبريًا في جانب المعصية، هذا لا يمكن أبدًا، فالإنسان في الحقيقة له قدرة وله اختيار، وليس باب الهداية بأخفى من باب الرزق وبأخفى من أبواب طلب العلم، والإنسان كما هو معلوم لدى الجميع قد قُدِّر له ما قُدِّر من الرزق ومع ذلك هو يسعى في أسباب الرزق في بلده وخارج بلده يمينًا وشمالًا ، لا يجلس في بيته ويقول إِن قُدِّر لِي رزق فإنه يأتيني بل هو يسعى في أسباب الرزق مع أن الرزق نفسه مقرون بالعمل كما ثبت ذلك عن النبي على من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: «إن أحدكم يُجمع خلقُه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يُبعث إليه الملك فيُؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أم سعيد» فهذا الرزق أيضًا مكتوب كما أن العمل من صالح أو سيء مكتوب فما بالك تذهب يمينًا وشمالًا وتجوب الأرض والفيافي طلبًا لرزق الدنيا ولا تعمل عملًا صالحًا لطلب رزق الآخرة والفوز بدار النعيم؟! ، إن البابين واحد ليس بينهما فرق فكما أنك تسعى لرزقك وتسعى لحياتك وامتداد أجلك فإذا مرضت بمرض ذهبت إلى أقطار الدنيا تريد الطبيب الماهر الذي يداوي مرضك ومع ذلك فإن لك ما قدر من الأجل لايزيد ولا ينقص ولست تعتمد على هذا وتقول أبقى في بيتي مريضًا طريحًا وإن قدَّر الله إليَّ أن يمتد الأجل امتد. بل نجدك تسعى بكل ماتستطيع من قوة وبحث لتبحث عن الطبيب الذي ترى أنه أقرب الناس أن يُقدِّر الله الشفاء على يديه فلهاذا لا يكون عملك في طريق الآخرة وفي العمل الصالح كطريقك فيها تعمل للدنيا؟!. وقد سبق أن قلنا إن القضاء سر مكتوم لا يمكن أن تعلم عنه فأنت الآن بين طريقين، طريق يؤدي بك إلى السلامة وإلى الفوز،

والسعادة، والكرامة، وطريق يؤدي بك إلى الهلاك، والندامة، والمهانة وأنت الآن واقف بينها ونحير ليس أمامك من يمنعك من سلوك طريق اليمين ولا من سلوك طريق الشهال، إذا شئت ذهبت إلى هذا وإذا شئت ذهبت إلى هذا فها بالك تسلك طريق اليمين وتقول إنه قد قُدِّر لي؟! فلو أنك أردت السفر إلى بلد ما وكان أمامك طريقان أحدهما معبد قصير آمن، والآخر غير معبد وطويل ونحوف، لوجدنا أنك تختار المعبد القصير الأمن ولا تذهب إلى الطريق الذي ليس بمعبد وليس بقصير وليس بآمن هذا في الطريق الحسي إذن فالطريق المعنوي مواز له ولا يختلف عنه أبدًا، ولكن النفوس والأهواء هي التي تتحكم أحيانًا في العقل وتغلب على العقل، والمؤمن ينبغي أن يكون عقله غالبًا على هواه وإذا حكم عقله فالعقل بالمعنى الصحيح يعقل صاحبه عما يضره ويدخله فيها ينفعه ويسره.

بهذا تبين لنا أن الإنسان يسير في عمله الاختياري سيرًا اختياريًا ليس إجباريًا، وأنه كما يسير لعمل دنياه سيرًا اختياريًا وهو إن شاء جعل هذه السلعة أو تلك تجارته فكذلك أيضًا هو في سيره إلى الآخرة يسيرًا سيرًا اختياريًا بل إن طرق الآخرة أبين بكثير من طرق الدنيا لأن الذي بين طرق الآخرة هو الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله ولله فلا بد أن تكون طرق الآخرة أكثر بيانًا وأجلى وضوحًا من طرق الدنيا ومع ذلك فإن الإنسان يسير الأخرة أكثر بيانًا وأجلى وضوحًا من طرق الدنيا ومع ذلك فإن الإنسان يسير في طرق الدنيا التي ليس ضامنًا لنتائجها، ولكنه يدع طرق الآخرة التي نتائجها مضمونة معلومة لأنها ثابتة بوعد الله، والله تبارك وتعالى لا يخلف المعاد.

بعد هذا نقول: إن أهل السنة والجماعة قرروا هذا وجعلوه عقيدتهم ومنهم أن الإنسان يفعل باختياره وأنه يقول كما يريد ولكن إرادته واختياره تابعان لإرادة الله تبارك وتعالى ومشيئته، ثم يؤمن أهل السنة

والجاعة بأن مشيئة الله تعالى تابعة لحكمته وأنه سبحانه وتعالى ليست مشيئته مطلقة مجردة ولكنها مشيئة تابعة لحكمته لأن من أساء الله تعالى «الحكيم»، والحكيم هو الحاكم المُحْكِم الذي يحكم الأشياء كونًا وشرعًا، ويحكمها عملًا وصنعًا، والله تعالى بحكمته يقدر الهداية لمن أرادها لمن يعلم سبحانه وتعالى أنه يريد الحق وأن قلبه على الاستقامة، ويقدر الضلالة لمن لم يكن كذلك لمن إذا عرض عليه الإسلام يضيق صدره كأنها يصعد في الساء فإن حكمة الله تبارك وتعالى تأبى أن يكون هذا من المهتدين إلا أن يجدد الله له عزمًا ويقلب إرادته إلى إرادة أخرى والله تعالى على كل شيء قدير، ولكن حكمة الله تأبى إلا أن تكون الأسباب مربوطة مها مسبباتها.

ومراتب القضاء والقدر عند أهل السنة والجماعة أربع مراتب:

المرتبة الأولى: العلم وهي أن يؤمن الإنسان إيهانًا جازمًا بأن الله تعالى بكل شيء عليم وأنه يعلم ما في السموات والأرض جملة وتفصيلًا سواءً كان ذلك من فعله أو من فعل مخلوقاته، وأنه لا يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السهاء.

المرتبة الثانية: الكتابة وهي أن الله تبارك وتعالى كتب عنده في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء.

وقد جمع الله تعالى بين هاتين المرتبتين في قوله: ﴿أَلَمْ تَعَلَّم أَنَ الله يَعْلَمُ مَا فِي اللهِ عِلْمَ الله يسير﴾(١) فبدأ مافي السياء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير﴾(١) فبدأ سبحانه بالعلم وقال: ﴿إن ذلك في كتاب ﴾ أي أنه مكتوب في اللوح المحفوظ كها جاء به الحديث عن رسول الله على «إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال رب ماذا أكتب؟ قال اكتب ماهو كائن فجرى في تلك

<sup>(</sup>١) سورة الحج آية: (٧٠).

الساعة بها هو كائن إلى يوم القيامة» ولهذا سُئِل النبي على عما نعمله أشيء مستقبل أم شيء قد قُضِي وفُرغ منه؟ قال إنه قد قضى وفرغ منه. وقال أيضًا حين سُئِل أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب الأول؟ قال «اعملوا فكل ميسر لما خلق له» فأمرهم النبي على بالعمل، فأنت يا أخي اعمل وأنت ميسر لما خُلِقت له.

ثم تلا على قوله تعالى: ﴿فأما من أعطى واتقى وصدَّق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذَّب بالحسنى فسنيسره للعسرى ﴿ ()).

المرتبة الثالثة: المشيئة وهي أن الله تبارك وتعالى شاء لكل موجود أو معدوم في السموات أو في الأرض، فما وُجِد موجود إلا بمشيئة الله تعالى، وما عُدِم معدوم إلا بمشيئة الله تعالى وهذا ظاهر في القرآن الكريم وقد أثبت الله تعالى مشيئته في فعله ومشيئته في فعل العباد فقال الله تعالى: ﴿لمن شاء الله مان يستقيم وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين ﴿ ﴿ وُلُو شَاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل مايريد ﴾ ﴿ وَلُو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل مايريد ﴾ ﴿ فبين الله تعالى أن فعل الناس كائن بمشيئته، وأما فعله تعالى فكثير قال تعالى: ﴿ ولُو شاء ربك بعل الناس أمة واحدة ﴾ ﴿ إلى آيات كثيرة تثبت المشيئة في فعله تبارك جعل الناس أمة واحدة ﴾ ﴿ إلى آيات كثيرة تثبت المشيئة في فعله تبارك وتعالى، فلا يتم الإيهان بالقدر إلا أن نؤمن بأن مشيئة الله عامة لكل موجود أو معدوم، فها من معدوم إلا وقد شاء الله تعالى عدمه وما من موجود إلا

سورة الليل الآيات: (٥-١٠).

<sup>(</sup>٢) سورة التكوير الأيتان (٢٨، ٢٩).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام آية: (١١٢).

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة آية: (٢٥٣).

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام آية: (١٣٧).

<sup>(</sup>٦) سورة هود آية: (١١٨).

وقد شاء الله تعالى وجوده، ولا يمكن أن يقع شيء في السموات ولا في الأرض إلا بمشيئة الله تعالى.

المرتبة الرابعة: الخلق أي أن نؤمن بأن الله تعالى خالق كل شيء فها من موجود في السموات والأرض إلا الله خالقه حتى الموت يخلقه الله تبارك وتعالى وإن كان هو عدم الحياة يقول الله تعالى: ﴿الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا﴾(١) فكل شيء في السموات أو في الأرض فإن الله تعالى خالقه لا خالق إلا الله تبارك وتعالى. وكلنا يعلم أن مايقع من فعله سبحانه وتعالى بأنه مخلوق له فالسموات، والأرض، والجبال، والأنهار، والشمس، والقمر، والنجوم، والرياح، والإنسان، والبهائم كلها مخلوقات الله وكذلك ما يحدث لهذه المخلوقات من صفات، وتقلبات، وأحوال كلها أيضًا مخلوقة لله عز وجل. ولكن قد يشكل على الإنسان كيف يصح أن نقول في فعلنا وقولنا الاختياري إنه مخلوق لله عز وجل؟.

فنقول نعم يصح أن نقول ذلك لأن فعلنا وقولنا ناتج عن أمرين: أحدهما: القدرة.

والثاني: الإرادة.

فإذا كان فعل العبد ناتجًا عن إرادته وقدرته فإن الذي خلق هذه الإرادة وجعل قلب الإنسان قابلًا للإرادة هو الله عز وجل، وكذلك الذي خلق فيه القدرة هو الله عز وجل ويخلق السبب التام الذي يتولد عنه المسبب نقول إن خالق السبب التام خالق للمسبب أي أن خالق المؤثر خالق للأثر، فوجه كونه تعالى خالقًا لفعل العبد أن نقول: إن فعل العبد وقوله ناتج عن أمرين هما:

سورة الملك آية: (٢).

- (١) الإرادة.
- (٢) القدرة.

فلولا الإرادة لم يفعل، ولولا القدرة لم يفعل، لأنه إذا أراد وهو عاجز لم يفعل، لعجزه عن الفعل وإذا كان قادرًا ولم يرد لم يكن الفعل، فإذا كان الفعل ناتجاً عن إرادة جازمة وقدرة كاملة فالذي خلق الإرادة الجازمة والقدرة الكاملة هو الله، وبهذا الطريق عرفنا كيف يمكن أن نقول إن الله تعالى خالق لفعل عبده، وإلا فالعبد هو الفاعل في الحقيقة فهو المتطهر وهو المصلي، وهو المرزكي، وهو الصائم، وهو الحاج، وهو المعتمر، وهو العاصي، وهو المطيع لكن هذه الأفعال كلها كانت ووجدت بإرادة وقدرة خلوقتين لله عز وجل والأمر ولله الحمد واضح.

وهذه المراتب الأربع المتقدمة يجب أن تثبت لله عز وجل، وهذا لا ينافي أن يضاف الفعل إلى فاعله من ذوي الإرادة.

كما إننا نقول النار تحرق والذي خلق الإحراق فيها هو الله تعالى بلا شك فليست محرقة بطبيعتها بل هي محرقة بكون الله تعالى جعلها محرقة ولهذا لم تكن النار التي ألقي فيها إبراهيم محرقة لأن الله قال لها: ﴿كوني بردًا وسلامًا على إبراهيم ﴿(١). فكانت بردًا وسلامًا على إبراهيم ، فالنار بذاتها لا تحرق ولكن الله تعالى خلق فيها قوة الإحراق، وقوة الإحراق هي في مقابل فعل العباد كإرادة العبد وقدرته فبالإرادة والقدرة يكون الفعل، وبالمادة المحرقة في النار يكون الإحراق، فلا فرق بين هذا وهذا، ولكن العبد لما كان له إرادة، وشعور، واختيار، وعمل صار الفعل ينسب إليه حقيقة وحكمًا وصار مؤاخذًا بالمخالفة معاقبًا عليها لأنه يفعل باختيار ويدع باختيار.

سورة الأنبياء آية: (٦٩).

وأخيراً نقول: على المؤمن أن يرضى بالله تعالى ربًا، ومن تمام رضاه بالربوبية أن يؤمن بقضاء الله وقدره، ويعلم أنه لا فرق في هذا بين الأعمال التي يعملها وبين الأرزاق التي يسعى لها، وبين الأجال التي يدافعها، الكل بابه سواء، والكل مكتوب، والكل مقدر، وكل إنسان ميسر لما خلق له.

أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يُيسرَّون لعمل أهل السعادة وأن يكتب لنا الصلاح في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وأصحابه أجمعين.

تحمد الله تعالى.



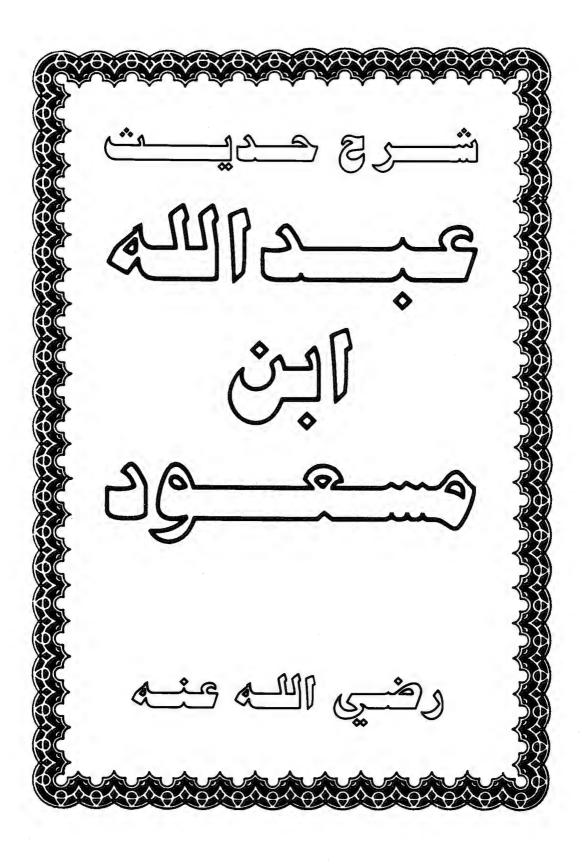



## شرح حديث عبدالله بن مسعو د رضي الله عنه

عن أبي عبدالرحمن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله، على وهو الصادق المصدوق: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمة أربعين يومًا، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد، فوالذي لا إلله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار مندخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار عليه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار المحتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار عليه في عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار المحتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الخنة فيدخلها». متفق عليه .

قوله، على: «فيؤمر بكتب أربع كلمات: رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد». يرد فيه إشكال حيث جاء في حديث النبي، على: «من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه». فيفهم منه أن الأجل يتمدد.

والجواب: أنه محدد، وأن من كتب له أن يموت في مدة معينة فإنه لا يتعداها ولا ينقص عنها، وأن من وصل رحمه فقد كتب له في الأصل أنه واصل وأن أجله محدود، والفائدة من قوله عليه الصلاة والسلام: «من أحب» هي حث الناس على صلة الرحم؛ ليكتب له هذا كغيره من الأسباب التي تترتب عليها مسبباتها.

وفي هذا الحديث أيضًا أن عمل الجنين يكتب وهذا يشمل العمل الصالح والسيىء؛ لأن كلمة (عمل) مفرد مضاف، وهو يكون للعموم،

والدليل قوله تعالى: ﴿وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها ﴿(١) فكلمة نعمة مفرد، وكلمة لا تحصوها تدل أنه مفرد يعم الجمع. فكل مفرد مضاف يفيد العموم.

وعمل الإنسان كتب قبل أن تخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة، ولهذا سئل النبي، على نعمله في هذه الدنيا من أعمال الدنيا والآخرة هل هو شيء مستأنف أو شيء قد فرغ منه؟ فأخبر أنه قد فرغ منه، وقال: «ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار». قالوا: يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب الأول؟ قال: «لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له».

فعملك مكتوب، ولكن لو سئلت هل تعلم ما كتب لك من العمل؟ لا تدري ماذا يكون لك في الغد قال الله تعالى: ﴿ وما تدري نفس ماذا تكسب غدًا ﴾ فإذا كنت لا تدري فإنه يبطل احتجاجك بالقدر، ولهذا أبطل الله حجة الذين يحتجون على شركهم بالقدر، فقال سبحانه: ﴿ سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا ﴾ (٢). ووجه إبطال هذه الحجة قوله تعالى: ﴿ حتى ذاقوا بأسنا ﴾ ولو كان لهم حجة في ذلك ما أذاقهم الله بأسه، فإذا كنت لا تدري ماذا كتب لك فلا احتجاج لك بالقدر، ولهذا فأنت لا تدري ماذا كتب لك من الرزق، ولهذا تسعى في بالقدر، ولهذا فأنت لا تدري ماذا كتب لك من الرزق، ولهذا تسعى في طلب الرزق، والعمل كالرزق مقدور لك ولكن يجب عليك أن تسعى للعمل كما تسعى للرزق وتقوم بطاعة الله.

وكذلك فلا احتجاج لأحد بالقدر على معصية الله، فمن الناس من

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم، الآية: ٣٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام، الآية: ١٤٨.

إذا أمرته بالطاعة أجابك بكلمة حق أريد بها باطل، فيقول: نسأل الله أن يهدينا. ولا شك أن الإنسان ينبغي أن يسأل الله الهداية لكن هذا أراد بقوله دفع اللوم عن نفسه ولو كان صادقًا في طلب الهداية لجد في الهداية وعمل لها. فكيا أنك لن ترزق الولد بمجرد التمني بل لابد أن تأخذ بأسبابه فتتزوج فإنك لكي تنال الهداية لابد أن تتجه إلى ربك، وإذا اتجهت إليه سبحانه فثق أن ما يؤتيك الله سبحانه أكثر من عملك. وفي الحديث القدسي: «من عادى لي وليًّا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إليَّ عبدي بشيء أحب إليَّ مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه». فانظر ما يؤتيك الله سبحانه وتعالى إذا تقربت إليه يكون سمعك، وبصرك، ويدك يؤتيك الله سبحانه وتعالى إذا تقربت إليه يكون سمعك، وبصرك، ويدك ورجلك، أي يسددك في جميع أعالك، في كل ما تدركه بجوارحك، وإذا سألته أعطاك، وإذا استعذت به أعاذك.

وثبت كذلك عن رسول الله ، عليه الصلاة والسلام أنه أخبر عن ربه أن من تقرب إلى الله شبرًا تقرب الله إليه ذراعًا ، ومن تقرب إليه ذراعًا تقرب إليه باعًا ، ومن أتاه يمشي أتاه الله هرولة . فأقبل على ربك تجد أكثر بكثير من عملك ، أما أن تعرض وتقول : أسأل الله أن يهديني . فهذا أشبه ما يكون بالاستهزاء بالله سبحانه .

ولهذا فنقول لمن يزعم أنه يترك العمل ويتكل على ما كتب، نقول له: اعمل فقد جاءتك الرسل ونزلت الكتب وبين الخير ورغب فيه، وبين الشر وحذر منه، وأوتيت عقلاً فلا عليك إلا أن تقوم بها يقتضيه هذا العقل من اتباع ما جاءت به الرسل. ولهذا قال، على «اعملوا فكل ميسر لما خلق له» ثم تلا قول الله عز وجل: ﴿فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى

فسنيسره للعسري (١)

وهؤلاء الذي يحتجون بالقدر لو ضربهم أحد أو أخذ مالهم ثم احتج عليهم بأن هذا قضاء وقدر فلا يقبلوا، ولهذا فالاحتجاج بالقدر إبطال للشرع؛ لأن كل من يقترف إثبًا من زنا، أو قتل، أو شرب خمر، وغيره سيقول هذا قضاء وقدر فتفسد الأرض ويفسد الشرع.

وقد ذكر أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي بسارق فأمر بقطع يده، فقال السارق: مهلاً يا أمير المؤمنين، والله ما سرقت إلا بقضاء الله وقدره، فقال عمر: ونحن نقطع يدك بقضاء الله وقدره. فاحتج عليه عمر بها احتج به هو على عمله السيىء.

وقد يورد البعض هنا ما جاء في السنة من احتجاج آدم على موسى بقوله: «أتلومني على شيء كتبه الله علي قبل أن أخلق». وذلك حين قال موسى لأدم: «خيبتنا، أخرجتنا ونفسك من الجنة». فقال النبي، ﷺ: «فحج آدم موسى» أي غلبه في الحجة.

فقال أهل العلم: إن موسى لم يلم آدم على ما وقع منه من المعصية والأكل من الشجرة وإنها ذكر المصيبة وهي الإخراج من الجنة. وموسى أعلم وأفقه وآدب من أن يلوم أباه على ذنب قد تاب منه، وقال الله فيه: ﴿وعصى آدم ربه فغو ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ﴿٢) وإنها كان العتب من جهة الإخراج من الجنة وهي مصيبة ويجوز للإنسان أن يحتج بالقدر على المصيبة ؛ لأنها ليست من فعلك بل من تقدير الله.

ونظير ذلك رجل سافر فأصيب في سفره بحادث فجئت تلومه على سفره فلا يتوجه هذا اللوم لأنه لم يسافر من أجل الحادث وسيقول لك: هذا بقضاء الله وقدره. ويقبل منه هذا.

<sup>(</sup>١) سورة الليل، الآيات: ٥-١٠.

<sup>(</sup>۲) سورة طه، الآيتان: ۱۲۱، ۱۲۲.

وهكذا آدم فهو لم يأكل من الشجرة من أجل أن يخرج من الجنة، ولكن الشيطان وسوس له وقاسمه وغره فنسي ما عهد الله إليه ألا يقرب هذه الشجرة فحصلت المصيبة وأخرج من الجنة.

فاحتجاج آدم بالقدر على المصيبة، وهذا جائز لا بأس به.

وكذلك يورد البعض هنا ما جاء أن النبي، على جاء إلى على وفاطمة رضي الله عنها وهما نائمان لم يقوما لصلاة الليل، فكأنه لامها، فقال على: يا رسول الله، إن أنفسنا بيد الله. يعني كنا نائمين، فخرج رسول الله، على وهو يضرب على فخذه ويقول: «وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً». فقال المحتجون بالقدر: إن رسول الله، على المتجاجه بالقدر.

وأجاب أهل العلم على ذلك، فأجاب عنها ابن القيم بأنها لم يحتجا على الاستمرار في المعصية وإنها على أمر قد فرغ وانتهى، وفرق بين شخص يحتج بالقدر على أمر قد مضى وهو نادم عليه ويعزم ألا يعود إليه، وبين شخص يحتج بالقدر ليبرر استمراره على المعصية فالأول يقبل، والثاني لايقبل.

وهذا وجه جيد أن الإنسان إذا أصاب معصية وندم واحتج بالقدر بعد ندمه وتوبته فلا بأس بذلك ولا حرج، وليس كذلك من يحتج بالقدر ليبرر خطأه ويستمر عليه، فهذا لا يقبل أبدًا.

وإن قال قائل: ما الجمع بين إبطال الله احتجاج المشركين على شركهم بمشيئته، وما أثبته الله أن شركهم وقع بمشيئته، فقد قال سبحانه: ﴿ولو شاء الله ماأشركوا ﴾(١) مع ماسبق قوله تعالى: ﴿سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ﴾(١)

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، الآية: ١٠٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام، الآية: ١٤٨.

فالجمع أنهم يحتجون بالمشيئة لدفع اللوم والعتاب ويقولون: إن تعذيب الله لهم ظلم بزعمهم أنه قدره عليهم ثم يعاقبهم عليه. أما الآية الأخرى فهي تسلية لرسول الله، عليه، وإعلام أن لله تعالى حكمة في وقوع الشرك من بني آدم ولو شاء سبحانه لجعل الناس أمة واحدة على الحق لكن ليبلو بعض الناس ببعض.

ثم قال عليه الصلاة والسلام: «وشقي أم سعيد». الشقاء هو الخيبة وعدم إدراك الأمال. والسعادة هي النجاة والفلاح وحصول الأمل. وهما في الدنيا والآخرة، والسعيد في الدنيا شقي في الآخرة، والسعيد في الدنيا سعيد في الآخرة، ولكن سعادة الدنيا ليست بكثرة المال، والولد، والمتاع، وإنها بالعمل الصالح، ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿من عمل صالحًا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ﴾(١) فلا حياة طيبة إلا لمن عمل صالحًا وهو مؤمن، سواء كان ذكرًا أو أنثى.

وحياة المترفين ليست طيبة، لأن لديهم من التنغيص والنكد ما يتكدر به العيش، فتجده إذا فاتته ذرة من الترف انقبض وانزعج وأصيب بالضغط والبلاء، أما المؤمن فلو فاته هذا الشيء فهو مطمئن راض بقضاء الله وقدره لا يهمه هذا الشيء ما دام من عند الله. ولهذا فالمؤمن بين أمرين إما شكر على نعمة، وإما صبر على ضراء، كما قال عليه الصلاة والسلام: «عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له».

وقال بعض السلف: «لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف». وقد صدق والله، فالملوك وأبناء الملوك في ترف، لكن المؤمن وإن لم يكن في ترف فهو في نعيم قلب، فالإنسان تكتب سعادته

<sup>(</sup>١) سورة النحل: الآية: ٩٧.

وشقاوته وهو في بطن أمه ، لكنه لا يعذر بترك السعي للسعادة بل هو مأمور بأن يسعى لما فيه سعادته وفلاحه في الدنيا والآخرة .

ثم قال في الحديث: «فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها».

هاتان الجملتان فيها خوف شديد، وفيها رجاء عظيم، فالخوف من أن يعمل الإنسان بعمل أهل الجنة ثم يختم له بالنار ـ والعياذ بالله والعكس بالعكس، وهذا شيء مشاهد في هذا وفي هذا، وكله قد وقع في عهد رسول الله، على، فقد كان مع النبي، في إحدى المعارك رجل شبجاع مقدام لا يدع شيئًا للكفار إلا قضى عليه، فقال رسول الله، الله النار وعمله عمل أهل الجنة. فقال رجل: والله لألزمنه. فتابعه، فبينا هو يقاتل أصابه سهم، فحزن وغضب ورأى أنه لا خير له في البقاء بعد هذا، فأخذ بسيفه ووضعه على صدره واتكأ عليه حتى خرج السيف من ظهره، فقتل نفسه، ومعلوم أن قاتل نفسه في النار، ولهذا لم يصل النبي، في في قاتل نفسه، فقاتل نفسه يعذب في النار، ولهذا لم يصل النبي، في على قاتل نفسه، فقاتل نفسه يعذب في النار بها انتحر به خالدًا فيها مخلدًا.

فلما أصبح الرجل الذي كان يراقبه ذهب إلى النبي، على وقال: أشهد أنك رسول الله. فقال: «ماذا؟» قال: إن الرجل الذي قلت إنه من أهل النار حدث له كذا وكذا. فقال رسول الله، على: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيهايبدو للناس وهو من أهل النار».

فهذا يبين ما جاء في الرواية الأولى وهو أن المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام: «ليعمل بعمل أهل الجنة» أن ذلك فيها يبدو للناس وهذا والحمد لله يخفف الأمر.

وقوله عليه الصلاة والسلام: «حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» أي: حتى يقترب أجله، فهو فيها يبدو للناس يعمل بعمل أهل الجنة، أما فيها يخفى على الناس ففي قلبه سريرة خبيثة أودت به وأهلكته ولهذا فأنا أحث دائمًا أن يحرر الإنسان قلبه ويراقب قلبه، فأعهال الجوارح بمنزلة الماء تسقى به الشجرة لكن الأصل هو القلب، وكثير من الناس يحرص ألا يخطىء في العمل الظاهر، وقلبه مليء بالحقد على المسلمين، وعلمائهم، وعلى أهل الخير، وهذا يختم له بسوء الخاتمة والعياذ بالله، لأن القلب إذا وعلى أهل الخير، وهذا يختم له بسوء الخاتمة والعياذ بالله، لأن القلب إذا كان فيه سريرة خبيثة فإنها تهوي بصاحبه في مكان سحيق.

فالحسد، وهو كراهية نعمة الله على الآخرين وإن لم يتمن زوالها، وقد اشتهر بين العلماء تعريف الحسد بأنه تمني زوال نعمة الله على الغير ولكن المعنى الدقيق للحسد هو كراهية نعمة الله على غيره سواء تمنى زوالها أو لم يتمن.

وهذا الحسد موجود في كثير من الناس وهو من خصال اليهود كما هو من خصال إبليس لعنه الله، فقال تعالى: ﴿ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارًا حسدًا من عند أنفسهم ﴾ (() فإذا وجدت في قلبك حسدًا على المسلمين جماعات أو أفرادًا فاعلم أن في قلبك خصلة من خصال اليهود والعياذ بالله، فطهر قلبك من هذا الحسد، واعلم أن هذا الخير الذي فيه غيرك إنها هو فضل من الله فلا تعترض على فضل الله ولا تكره تقدير الله: ﴿أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ﴾ (().

وكذلك البغضاء، بغض المؤمنين أو دين الإسلام حتى وإن كان الشخص لا ينفذه لقول الله \_ تعالى \_: ﴿ذَلَكُ بِأَنْهُم كُرْهُوا مَا أَنْزُلُ اللهُ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ١٠٩.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ٥٤.

فأحبط أعمالهم ١١٠ ولا إحباط للعمل إلا إذا كان هناك كفر.

فليلاحظ الإنسان قلبه فيزيل عنه الحسد والبغضاء والحقد والكراهية والغل ويجعله صافيًا مخلصًا لله تعالى وصافيًا للمؤمنين.

وأيضًا فمن أسباب سوء الخاتمة محبة الكفار؛ لأنها سريرة خبيثة، بل الواجب على المسلم محبة المسلمين وموالاتهم وكراهية الكفار ومعاداتهم، فإذا كان الأمر بالعكس عند أحد الناس فذلك أمر خطير يخشى على صاحبه أن يختم له بسوء الخاتمة.

والمعاملة بالربا أيضًا من أسباب سوء الخاتمة، وقد ذكر ابن القيم - رحمه الله - في كتابه «الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» أن رجلاً من الناس كان يعامل بالربا، فلم حضرته الوفاة جعلوا يلقنونه الشهادة فيقول: عشرة، أحد عشرة. لأنه ليس في قلبه إلا إرادة الدنيا فختم له بسوء الخاتمة؛ لأن الربا من أعظم الذنوب، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «إنه ورد فيه من الوعيد ما لم يرد على أي ذنب آخر دون الكفر، ولو لم يكن فيه إلا قول الله - تعالى -: ﴿ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله ورسوله من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من أيضًا؛ لأن المؤمن يوالي من والاه الله ورسوله ويعادي من عاداه الله ورسوله. أسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة وأن يتوفانا على الإيهان وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب.

ومما ورد من الأمثلة على أن من أكرمه الله ـ سبحانه ـ بحسن الخاتمة مع ما كان عليه من عمل أهل النار، ما وقع للأصيرم من بني عبد الأشهل، فقد كان رجلًا كافرًا، ولما سمع الصيحة لغزوة أحد خرج إلى

<sup>(</sup>١) سورة محمد، الآية: ٩.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الأيتان: ٢٧٨، ٢٧٩.

القتال، فقاتل حتى قتل، فنظر إلى أصحابه وهو في آخر الرمق، فقالوا: ما الذي جاء بك؟ فقد علمنا أنك تكره هذا الأمر. فأخبرهم أنه خرج عندما سمع الهيعة، وطلب منهم أن يبلغوا رسول الله منه السلام، فصار خاتمة هذا الرجل الشهادة ومآله السعادة.

أسأل الله \_ عز وجل \_ أن يختم لي ولكم بخاتمة السعادة إنه سميع مجيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

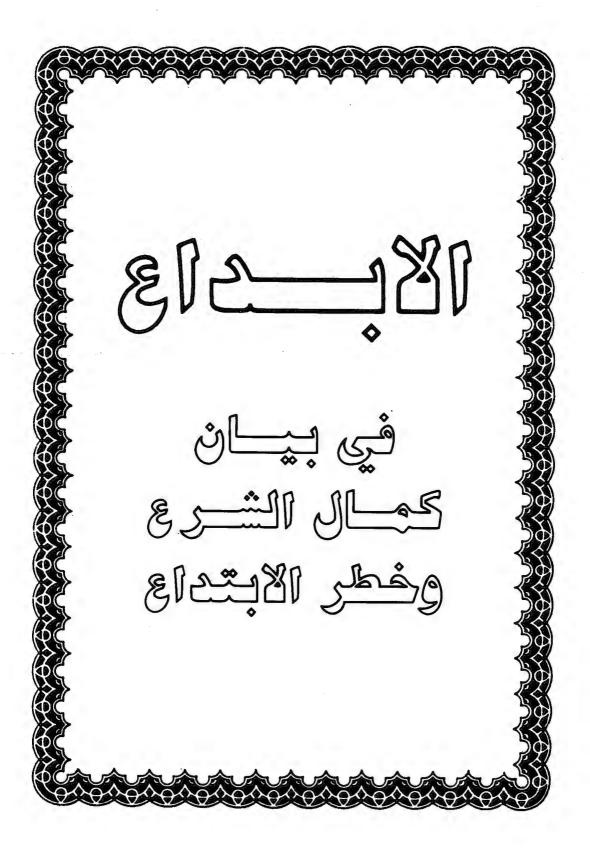



## الابداع في بيان كمال الشرع وخطر الابتداع

## بسم الرحمن الرحمن الرحيم

الحمد لله ، نحمده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونتوب إليه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ، فبلغ الرسالة ، وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ، وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ؛ بين فيها ما تحتاجه الأمة في جميع شئونها حتى قال أبو ذر رضى الله عنه : «ما ترك النبي طائرا يقلب جناحيه في السهاء إلا ذكر لنا منه علماً » . وقال رجل من المشركين لسلمان الفارسي رضى الله عنه علمكم نبيكم حتى الخراة - آداب المشركين لسلمان الفارسي رضى الله عنه علمكم نبيكم حتى الخراة - آداب قضاء الحاجة - قال : «نعم ، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول ، أو قن نستنجي بأقبل من ثلاثة أحجار ، أو أن نستنجي باليمين ، أو أن نستنجي برجيع أو عظم » .

• وإنك لترى هذا القرآن العظيم قد بين الله تعالى فيه أصول الدين وفروع الدين، فبين التوحيد بجميع أنواعه، وبين حتى آداب المجالس والاستئذان قال تعالى: ﴿يَا أَيَّهَا الذِّينَ آمنُوا إِذَا قيل لَكُم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم(١) ﴿. وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمنُوا

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة آية: «١١».

لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحداً فلا تدخلوها هو أزكى لكم والله بها تعلمون عليم (١) .

حتى آداب اللباس قال الله تعالى: ﴿والقواعد من النساء اللآي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة (\*) ﴾.

وقال تعالى: ﴿ يَا أَيّهَا النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيها من وقال تعالى: ﴿ ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ﴿ وقال تعالى: ﴿ وليس البربأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها ﴿ في . إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي يتبين بها أن هذا الدين شامل كامل لا يحتاج إلى زيادة كها أنه لا يجوز فيه النقص، ولهذا قال الله تعالى في وصف القرآن: ﴿ ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء ﴿ في كتابه إما نصاً ، أو إيها وإما منطوقا ، وإما مفهوماً .

• أيها الأخوة: إن بعض الناس يفسر قول الله تعالى: ﴿وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من

<sup>(</sup>١) سورة النور الأيتان: «٢٨، ٢٧».

<sup>(</sup>٢) سورة النور آية: «٦٠».

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب آية: «٥٩».

<sup>(</sup>٤) سورة النور آية: «٣١».

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة آية: «١٨٩».

<sup>(</sup>٦) سورة النحل آية: «٨٩».

شيء ثم إلى ربهم يحشرون (١) ﴾. يفسر قوله: ﴿مَا فَرَطْنَا فِي الْكُتَابِ﴾. على أن الكتاب القرآن.

والصواب: أن المراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ، وأما القرآن فإن الله تعالى وصفه بأبلغ من النفي وهو قوله: ﴿ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء فهذا أبلغ وأبين من قوله ﴿ما فرطنا في الكتاب من شيء ولعل قائلاً يقول أين نجد أعداد الصلوات الخمس في القرآن؟ وعدد كل صلاة في القرآن؟ وكيف يستقيم أننا لا نجد في القرآن بيان أعداد ركعات كل صلاة والله يقول: ﴿ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء ﴾؟.

والجواب على ذلك أن الله تعالى بين لنا في كتابه أنه من الواجب علينا أن نأخذ بها قاله الرسول عليه وبها دلنا عليه ومن يطع الرسول فقد أطاع الله الله وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا أله في المنتة فإن القرآن قد دل عليه ، لأن السنة أحد قسمي الوحي الذي أنزله الله على رسوله وعلمه إياه كها قال الله تعالى : وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة (\*) . وعلى هذا فها جاء في السنة فقد جاء في كتاب الله عز وجل.

أيها الأخوة: إذا تقرر ذلك عندكم فهل النبي ﷺ توفي وقد بقي شيء من الدين المقرب إلى الله تعالى لم يبينه؟

أبداً فالنبي عليه الصلاة والسلام بين كل الدين إما بقوله وإما بفعله وأما بإقراره ابتداءًا أو جواباً عن سؤال، وأحيانًا يبعث الله أعرابيا من أقصى البادية ليأتي إلى الرسول على يسأله عن شيء من أمور الدين لا يسأله عنه

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام آية: «٣٨».

<sup>(</sup>٢) سورة النساء آية: «٨٠».

<sup>(</sup>٣) سورة الحشر آية: «٧».

<sup>(</sup>٤) سورة النساء آية: ١١٣٥.

الصحابة الملازمون لرسول الله على ولهذا كانوا يفرحون أن يأتي أعرابي يسأل النبي على عن بعض المسائل. ويدلك على أن النبي على ما ترك شيئًا مما يحتاجه الناس في عبادتهم ومعاملتهم وعيشتهم إلا بينه يدلك على ذلك قوله تعالى: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً(١)﴾.

و إذا تقرر ذلك عندك أيها المسلم فاعلم أن كل من ابتدع شريعة في دين الله ولو بقصد حسن فإن بدعته هذه مع كونها ضلالة تعتبر طعناً في دين الله عز وجل، تعتبر تكذيباً لله تعالى في قوله: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم ﴾. لأن هذا المبتدع الذي ابتدع شريعة في دين الله تعالى وليست في دين الله تعالى كأنه يقول ـ بلسان الحال ـ إن الدين لم يكمل لأنه قد بقي عليه هذه الشريعة التي ابتدعها يتقرب بها إلى الله عز وجل.

ومن عجب أن يبتدع الإنسان بدعة تتعلق بذات الله عز وجل وأسهائه وصفاته، ثم يقول إنه في ذلك معظم لربه، إنه في ذلك منزه لربه، إنه في ذلك متمثل لقوله تعالى: ﴿فلا تجعلوا لله أندادا ﴿ فلا تجعلوا لله المتعلقة بذات الله التي ليس عليها مذا أن يبتدع هذه البدعة في دين الله المتعلقة بذات الله التي ليس عليها سلف الأمة ولا أئمتها ثم يقول إنه هو المنزه لله، وإنه هو المعظم لله، وإنه هو الممثل لقول الله تعالى: ﴿فلا تجعلوا لله أنداداً ﴾. وأن من خالف ذلك فهو ممثل مشبه، أو نحو ذلك من ألقاب السوء.

كما أنك لتعجب من قوم يبتدعون في دين الله ما ليس منه فيما يتعلق برسول الله على وأنهم المحبون لرسول الله على وأنهم المعظمون لرسول الله على ، وإن من لم يوافقهم في بدعتهم هذه فإنه مبغض

<sup>(</sup>١) سورة المائدة آية: ٣٠).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آية: (٢٢).

لرسول الله على غير ذلك من ألقاب السوء التي يلقبون بها من لم يوافقهم على بدعتهم فيما يتعلق برسول الله على .

ومن العجب أن مثل هؤلاء يقولون نحن المعظمون لله ولرسوله، وهم إذا ابتدعوا في دين الله، وفي شريعته التي جاء بها رسوله على ما ليس منها فإنهم بلا شك متقدمون بين يدي الله ورسوله وقد قال الله عز وجل: فيا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم(۱).

أيها الأخوة: إني سائلكم ومناشدكم بالله عزّ وجلّ و أريد منكم أن يكون الجواب من ضهائركم، لا من عواطفكم، من مقتضى دينكم، لا من مقتضى تقليدكم، سواء فيها يتعلق بذات الله، وصفات الله، وأسهاء الله، أو فيها يتعلق برسول الله على ثم يقولون نحن المعظمون لله ولرسول الله أهؤلاء أحق بأن يكونوا معظمين لله ولرسول الله؟ أم أولئك القوم الذين لا يحيدون قيد أنملة عن شريعة الله، يقولون فيها جاء من الشريعة: آمنا، وصدقنا فيها أخبرنا به، وسمعنا وأطعنا فيها أمرنا به أو نهينا عنه، ويقولون فيها لم تأت به الشريعة: احجمنا وانتهينا، وليس لنا أن نتقدم بين يدي الله ورسوله، وليس لنا أن نقول في دين الله ما ليس منه. أيها أحق أن يكون عبا لله ورسوله ومعظماً لله ورسوله؟.

لا شك أن الذين قالوا آمنا وصدقنا فيها أخبرنا به وسمعنا وأطعنا فيها أمرنا به، وقالوا نحن أقل قدراً في نفوسنا من أن نجعل في شريعة الله ما ليس منها، أو أن نبتدع في دين الله ما ليس منه؛ لا شك أن هؤلاء هم الذين عرفوا قدر أنفسهم، وعرفوا قدر خالقهم، هؤلاء هم الذين عظموا

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات آية: «١».

الله ورسوله، وهم الذين أظهروا صدق محبتهم لله ورسوله.

لا أولئك الذين يبتدعون في دين الله ماليس منه في العقيدة، أو القول، أو العمل، وإنك لتعجب من قوم يعرفون قول رسول الله على: (إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار) ويعلمون أن قوله: «كل بدعة» كلية عامة شاملة، مسورة بأقوى أدوات الشمول والعموم «كل» والذي نطق بهذه الكلية صلوات الله وسلامه عليه يعلم مدلول هذا اللفظ وهو أفصح الخلق، وأنصح الخلق للخلق لا يتلفظ إلا بشيء يقصد معناه. إذن فالنبي على حينها قال: (كل بدعة ضلالة) كان يدري ما يقول، وكان يدري معنى ما يقول، وقد صدر بدعة ضلالة) كان يدري ما يقول، وكان يدري معنى ما يقول، وقد صدر هذا القول منه عن كهال نصح للأمة.

وإذا تم في الكلام هذه الأمور الثلاثة \_ كمال النصح ، والإرادة ، وكمال البيان والفصاحة وكمال العلم والمعرفة \_ دل ذلك على أن الكلام يراد به ما يدل عليه من المعنى ، أفبعد هذه الكلية يصح أن نقسم البدعة إلى أقسام ثلاثة ، أو إلى أقسام خمسة ؟ أبداً هذا لا يصح .

وما ادعاه العلماء من أن هناك بدعة حسنة. فلا تخلوا من حالين:

١- أن لا تكون بدعة لكن يظنها بدعة.

٢- أن تكون بدعة فهي سيئة لكن لا يعلم عن سوئها.

فكل ما ادعى أنه بدعة حسنة فالجواب عنه بهذا. وعلى هذا فلا مدخل لأهل البدع في أن يجعلوا من بدعهم بدعة حسنة وفي يدنا هذا السيف الصارم من رسول الله على (كل بدعة ضلالة). إن هذا السيف الصارم إنها صنع في مصانع النبوة والرسالة، إنه لم يصنع في مصانع مضطربة، لكنه صنع في مصانع النبوة، وصاغه النبي على هذه الصياغة البليغة فلا يمكن

لمن بيده مثل هذا السيف الصارم أن يقابله أحد ببدعة يقول إنها حسنة ورسول الله عليه يقول: (كل بدعة ضلالة).

وكأني أحس أن في نفوسكم دبيباً يقول ما تقول في قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه الموفق للصواب حينها أمر أبي ابن كعب وتميها الداري أن يقوما بالناس في رمضان، فخرج والناس على إمامهم مجتمعون فقال: «نعمت البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون».

## • فالجواب عن ذلك من وجهين:

الوجه الأول: أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يعارض كلام الرسول بلي بكر الذي هو أفضل الأمة بعد نبيها، ولا بكلام عمر الذي هو ثاني هذه الأمة بعد نبيها، ولا بكلام عثمان الذي هو ثالث هذه الأمة بعد نبيها، ولا بكلام على الذي هو رابع هذه الأمة بعد نبيها، ولا بكلام على الذي هو رابع هذه الأمة بعد نبيها، ولا بكلام أحد غيرهم لأن الله تعالى يقول: ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم(١)﴾ قال الإمام أحد رحمه الله «أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قول النبي أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك». أه.

وقال ابن عباس رضى الله عنهما: «يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله عليه وتقولون قال أبوبكر وعمر».

الوجه الثاني: أننا نعلم علم اليقين أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه من أشد الناس تعظيماً لكلام الله تعالى ورسوله على حدود الله تعالى حتى كان يوصف بأنه كان وقافاً عند

<sup>(</sup>١) سورة النور آية: «٦٣».

كلام الله تعالى. وما قصة المرأة التي عارضته \_ إن صحت القصة \_ في تحديد المهور بمجهولة عند الكثير حيث عارضته بقوله تعالى: ﴿ وآتيتم إحداهن قنطاراً(١) ﴾. فانتهى عمر عما أراد من تحديد المهور. لكن هذه القصة في صحتها نظر. لكن المراد بيان أن عمر كان وقافاً عند حدود الله تعالى لا يتعداها، فلا يليق بعمر رضى الله عنه وهو من هو أن يخالف كلام سيد البشر محمد على وأن يقول عن بدعة «نعمة البدعة» وتكون هذه البدعة هي التي أرادها رسول الله عليه بقوله: (كل بدعة ضلالة) بل لا بد أن تنزل البدعة التي قال عنها عمر إنها « نعمة البدعة » على بدعة لا تكون داخلة تحت مراد النبي عليه في قوله: (كل بدعة ضلالة) فعمر رضى الله عنه يشير بقوله: « نعمة البدعة هذه» إلى جمع الناس على إمام واحد بعد أن كانوا متفرقين، وكمان أصل قيام رمضان من رسول الله ﷺ فقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضى الله عنها أن النبي على قام في الناس ثلاث ليال وتـأخر عنهم في الليلة الرابعة وقال: (إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها). فقيام الليل في رمضان جماعة من سُنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وسماها عمر رضى الله عنه بدعة باعتبار أن النبي عَلَيْ لما ترك القيام صار الناس متفرقين يقوم الرجل لنفسه، ويقوم الرجل ومعه الرجل، والرجل ومعه الرجلان، والرهط، والنفر في المسجد، فرأى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه برأيه السديد الصائب أن يجمع الناس على إمام واحد فكان هذا الفعل بالنسبة لمتفرق الناس من قبل بدعة، فهي بدعة اعتبارية إضافية، وليست بدعة مطلقة إنشائية أنشأها عمر رضى الله عنه، لأن هذه السنة كانت موجودة في عهد الرسول على شنة لكنها تركت منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام حتى أعادها عمر رضى الله عنه (١) سورة النساء آية: «٢١». وبهذا التقعيد لا يمكن أبداً أن يجد أهل البدع من قول عمر هذا منفذاً لما استحسنوه من بدعهم.

• وقد يقول قائل: هناك أشياء مبتدعة قبلها المسلمون وعملوا بها وهي لم تكن معروفة في عهد النبي على كالمدارس، وتصنيف الكتب، وما أشبه ذلك وهذه البدعة استحسنها المسلمون وعملوا بها ورأوا أنها من خيار العمل، فكيف تجمع بين هذا الذي يكاد أن يكون مجمعاً عليه بين المسلمين وبين قول قائد المسلمين ونبي المسلمين ورسول رب العالمين على الكل بدعة ضلالة)؟.

فالجواب: أن نقول هذا في الواقع ليس ببدعة، بل هذا وسيلة إلى مشروع، والوسائل تختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة، ومن القواعد المقررة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فوسائل المشروع مشروعة، ووسائل غير المشروع غير مشروعة بل وسائل المحرم حرام. والخير إذا كان وسيلة للشركان شراً واستمع إلى الله عز وجل يقول: ﴿ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم(١)﴾. وسب آلهة المشركين ليس عدوا بل حق وفي محله، لكن سب رب العالمين عدو وفي غير محله وعدوان وظلم، ولهذا لما كان سب آلهة المشركين المحمود سبباً مفضيا إلى سب الله فالدارس، وتصنيف العلم، وتأليف الكتب وإن كان بدعة لم يوجد في عهد فالدارس، وتصنيف العلم، وتأليف الكتب وإن كان بدعة لم يوجد في عهد أحكام المقاصد ولهذا الوجه إلا أنه ليس مقصدا بل هو وسيلة والوسائل لها أحكام المقاصد. ولهذا لو بنى شخص مدرسة لتعليم علم عرم كان البناء مشروعاً.

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام آية: «١٠٨».

- فإن قال قائل: كيف تجيب عن قول النبي ﷺ (من سن في الاسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة) وسن بمعنى «شرع»؟.
- فالجواب: أن من قال: «من سن في الإسلام سنة حسنة» هو القائل: «كل بدعة ضلالة» ولا يمكن أن يصدر عن الصادق المصدوق قول يكذب له قولا آخر، ولا يمكن أن يتناقض كلام رسول الله على أبداً، ولا يمكن أن يرد على معنى واحد مع التناقض أبداً، ومن ظن أن كلام الله تعالى أو كلام رسوله على متناقض فليعد النظر، فإن هذا الظن صادر إما عن قصور منه، وإما عن تقصير. ولا يمكن أن يوجد في كلام الله تعالى أو كلام رسوله على تناقض أبدا.

وإذا كان كذلك فبيان عدم مناقضة حديث «كل بدعة ضلالة» لحديث «من سن في الإسلام سنة حسنة» أن النبي على يقول: (من سن في الإسلام) والبدع ليست من الإسلام، ويقول «حسنة» والبدعة ليست بحسنة، وفرق بين السن والتبديع.

- وهناك جواب لا بأس به: أن معنى «من سن» من أحيا سنة كانت موجودة فعدمت فاحياها وعلى هذا فيكون «السن» اضافياً نسبياً كما تكون البدعة إضافية نسبية لمن أحيا سُنة بعد أن تركت.
- وهناك جواب ثالث يدل له سبب الحديث وهو قصة النفر الذين وفدوا إلى النبي على وكانوا في حالة شديدة من الضيق، فدعا النبي على إلى التبرع لهم، فجاء رجل من الأنصار بيده صرة من فضة كادت تثقل يده فوضعها بين يدي الرسول على فجعل وجه النبي عليه الصلاة والسلام يتهلل من الفرح والسرور وقال: (من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر

من عمل بها إلى يوم القيامة) فهنا يكون معنى «السن» سن العمل تنفيذًا وليس العمل تشريعاً، فصار معنى «من سن في الإسلام سنة حسنة» من عمل بها تنفيذًا لا تشريعًا، لأن التشريع ممنوع «كل بدعة ضلالة».

- وليعلم أيها الإخوة أن المتابعة لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقًا للشريعة في أمور ستة:
- الأول: السبب فإذا تعبد الإنسان لله عبادة مقرونة بسبب ليس شرعيًا فهى بدعة مردودة على صاحبها.

مثال ذلك: أن بعض الناس يحيي ليلة السابع والعشرين من رجب بحجة أنها الليلة التي عرج فيها برسول الله على التهجد عبادة ، ولكن لما قرن بهذا السبب كان بدعة لأنه بني هذه العبادة على سبب لم يثبت شرعًا . وهذا الوصف موافقة العبادة للشريعة في السبب ما مر مهم يتبين به ابتداع كثير مما يظن أنه من السنة وليس من السنة .

• الثاني: الجنس فلا بد أن تكون العبادة موافقة للشرع في جنسها فلو تعبد إنسان لله بعبادة لم يشرع جنسها فهي غير مقبولة.

مثال ذلك: أن يضحي رجل بفرس، فلا يصح أضحية لأنه خالف الشريعة في الجنس، فالأضاحي لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، الإبل، البقر، الغنم.

- الثالث: القدر فلو أراد إنسان أن يزيد صلاة على أنها فريضة فنقول: هذه بدعة غير مقبولة لأنها مخالفة للشرع في القدر ومن باب أولى لو أن الإنسان صلى الظهر مثلا خسًا فإن صلاته لا تصح بالاتفاق.
- الرابع: الكيفية فلو أن رجلًا توضأ فبدأ بغسل رجليه، ثم مسح رأسه ثم غسل يديه، ثم وجهه فنقول: وضوءه باطل لأنه مخالف للشرع في الكيفية.

الخامس: الزمان فلو أن رجلا ضحى في أول أيام ذي الحجة فلا تقبل
 الأضحية لمخالفة الشرع في الزمان.

وسمعت أن بعض الناس في شهر رمضان يذبحون الغنم تقربًا لله تعالى بالذبح، وهذا العمل بدعة على هذا الوجه، لأنه ليس هناك شيء يتقرب به إلى الله بالذبح إلا الأضحية، والهدي والعقيقة، أما الذبح في رمضان مع اعتقاد الأجر على الذبح كالذبح في عيد الأضحى فبدعة. وأما الذبح لأجل اللحم فهذا جائز.

● السادس: المكان فلو أن رجلا اعتكف في غير مسجد فإن اعتكافه لا يصح، وذلك لأن الاعتكاف لا يكون الا في المساجد، ولو قالت امرأة أريد أن أعتكف في مصلى البيت. فلا يصح اعتكافها لمخالفة الشرع في المكان. ومن الامثلة لو أن رجلا أراد أن يطوف فوجد المطاف قد ضاق ووجد ماحوله قد ضاق فصار يطوف من وراء المسجد فلا يصح طوافه لأن مكان الطواف البيت قال الله تعالى لإبراهيم الخليل: ﴿وطهر بيتي للطائفين﴾(١).

فالعبادة لا تكون عملًا صالحًا إلا إذا تحقق فيها شرطان:

الأول: الإخلاص ـ الثاني: المتابعة، والمتابعة لا تتحقق إلا بالأمور الستة الآنفة الذكر.

• وإنني أقول لهؤلاء الذين ابتلوا بالبدع \_ الذين قد تكون مقاصدهم حسنة ويريدون الخير إذا أردتم الخير فلا والله نعلم طريقًا خيرًا من طريق السلف رضي الله عنهم.

• أيها الإخوة عضُوا على سنة الرسول على بالنواجذ واسلكوا طريق السلف الصالح وكونوا على ماكانوا عليه وانظروا هل يضيركم ذلك شيئًا؟.

<sup>(</sup>١) سورة الحج آية: «٢٦».

وإني أقول \_ وأعوذ بالله أن أقول ماليس لي به علم \_ أقول إنك لتجد الكثير من هؤلاء الحريصين على البدع يكون فاترًا في تنفيذ أمور ثبتت شرعيتها وثبتت سنيتها، فإذا فرغوا من هذه البدع قابلوا السنن الثابتة بالفتور، وهذا كله من نتيجة أضرار البدع على القلوب فالبدع أضرارها على القلوب عظيمة، وأخطارها على الدين جسيمة، فيا ابتدع قوم في دين الله بدعة إلا أضاعوا من السنة مثلها أو أشد، كها ذكر ذلك بعض أهل العلم من السلف.

إنني أوجه نصيحة إلى كل إخواني المسلمين الذين استحسنوا شيئًا من البدع سواءً فيها يتعلق بذات الله، أو أسهاء الله، أو صفات الله، أو فيها يتعلق برسول الله على وتعظيمه، أن يتقوا الله ويعدلوا عن ذلك، وأن يجعلوا أمرهم مبنيًّا على الاتباع لا على الابتداع، على الإخلاص لا على الاشراك، على السنة لا على البدعة، على مايحبه الرحمن لا على مايحبه الشيطان، ولينظروا ماذا يحصل لقلوبهم من السلامة، والحياة، والطمأنينة، وراحة البال، والنور العظيم.

واسأل الله تعالى أن يجعلنا هداة مهتدين، وقادة مصلحين، وأن ينير قلوبنا بالإيهان، والعلم، وأن لا يجعل ماعلمنا وبالاً علينا، وأن يسلك بنا طريق عباده المؤمنين، وأن يجعلنا من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

|  |   |  |  | · |
|--|---|--|--|---|
|  |   |  |  |   |
|  |   |  |  |   |
|  |   |  |  |   |
|  |   |  |  | · |
|  |   |  |  |   |
|  |   |  |  |   |
|  |   |  |  |   |
|  |   |  |  |   |
|  |   |  |  |   |
|  | • |  |  |   |
|  |   |  |  |   |

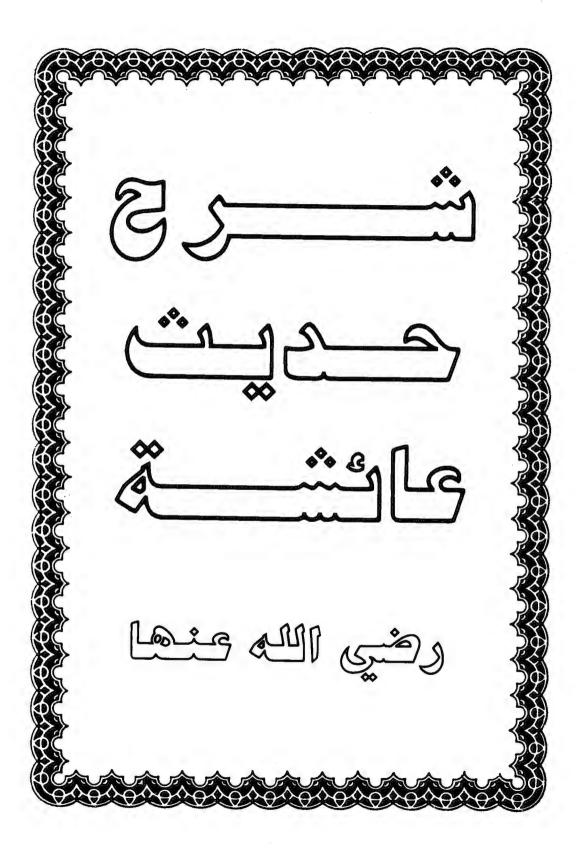



#### شرج حديث عائشة رضي الله عنها

عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله ، على الله : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد».

عائشة هي بنت أي بكر الصديق، تزوجها النبي، ﷺ، وهي صغيرة لها ست سنوات، ودخل عليها وهي صغيرة أيضًا لها تسع سنوات، ومات عنها ولها ثهاني عشرة سنة، وكان عندها من العلم الكثير الذي نفع الله به الأمة، وكنيتها أم عبدالله، والصحيح أنها لم تلد وقيل إنها تكنت بابن أختها عبدالله بن الزبير.

قوله: «أحدث» أي أتى بشيء جديد.

«في أمرنا» أي في ديننا.

«ما ليس منه» أي باعتبار الشرع.

«رد» بمعنى مردود، وهذه الكلمة اسم مصدر، والفعل (رد)، والمصدر هنا بمعنى اسم المفعول (مردود) ويأتي المصدر بمعنى اسم المفعول ولذلك شواهد من اللغة، منها كلمة (الحمل) فهي بمعنى (المحمول) كما في قوله تعالى: ﴿وإن كن أولات حمل﴾ (١) أي محمول.

وفي هذا الحديث يخبر النبي، ﷺ، بجملة شرطية أن من أحدث في دين الله ما ليس منه فهورد مردود على صاحبه، حتى إن كان أحدثه عن حسن نية فإنه لا يقبل منه ؛ لأن الله لا يقبل من الدين إلا ما شرع.

وله ذا كان من القواعد المقررة عند أهل العلم «أن الأصل في العبادات الحظر والمنع حتى يقوم دليل على المشروعية» قال سبحانه: ﴿أَم

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق، الأية: ٦.

هم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله (١) وهذا إنكار عليهم.

وعلى العكس من ذلك فالأصل في المعاملات والأفعال والأعيان الإباحة والحل حتى يقوم دليل على المنع.

وهذا الحديث ورد في العبادات وهي التي يقصد الإنسان بها التعبد والتقرب إلى الله، فنقول لمن يزعم شيئًا عبادة: هات الدليل على أن هذا عبادة، وإلا فقولك مردود.

ويحتاج هذا الحديث إلى تحرير بالغ.

فأولاً: ينبغي معرفة هل هذا عبادة أم عادة.

فمثلًا لو أن رجلًا قال لصاحبه الذي نجا من هلكة: ما شاءالله، هنيئًا لك. فقال له رجل: هذه بدعة. فهذا القول غير صحيح؛ لأن هذا من أمور العادة وليس من أمور العبادة. وفي الشرع ما يشهد لهذا حيث جعل الناس يهنئون كعب بن مالك بتوبة الله عليه في حديثه الطويل. وكثير من التهاني التي تجدث بين الناس لا يزعم أحد أنها بدعة إلا بدليل؛ لأنها أمور عادات لا عبادات، وكمن قابل رجلًا نجح في امتحان فقال له: مبروك. فمن يقول هذه بدعة غير محق في ذلك.

وإذا تردد الأمر بين كونه عبادة أو عادة فالأصل أنه عادة ولا ينهى عنه حتى يقوم دليل على أنه عبادة.

وتوجد أشياء ابتدعها الناس في دين الله، كإحداث أذكار معينة بصيغ وعدد ووقت وهي لم تشرع على هذا الوجه لا في الزمن، ولا العدد، ولا الهيئة، كمن يسبح ألف مرة ويلتزم بذلك ويجعله في الصباح مثلاً، فهذا العمل بدعة، مردود على صاحبه لا ثواب له.

فإن قال: كيف تنكرون أن أقول سبحان الله؟ فنقول: نحن لا ننكر عليك سبحان الله، بل ننكر عليك أن تأتي بها على هذه الصفة التي

<sup>(</sup>١) سورة الشورى، الآية: ٢١.

لم ترد، أما أن تسبح آناء الليل وأطراف النهار تسبيحًا غير مقيد بزمن، ولا عدد، ولا هيئة فلا ننكر عليك.

وكذلك ما يحدث في ليلة الثاني عشر من ربيع الأول من اجتماع الناس وإتيانهم بصيغ من الصلاة والسلام على رسول الله لم ترد عن الرسول، ولا أصحابه، بل هي محشوة من الغلو في رسول الله الذي حذر أمته منه، ويأخذون في ترانيم على صفات معينة، فكل هذا بدع مردودة.

وإذا قالوا: نحن نصلي على رسول الله لننال ثواب الصلاة عليه. فنقول لهم: تحديدها بزمان، وعدد معين، وصيغة معينة قد تكون غير واردة أو منهيًّا عنها، كل هذا جعلها بدعة مردودة.

واعلم أنك لن تحدث بدعة في دين الله إلا انتزع الله من قلبك من السنة ما يقابل هذه البدعة؛ لأن القلب وعاء إن ملأته بالخير لم يبق فيه مكان للشر، وإن ملأته بالشر لم يبق فيه مكان للخير، وإذا ملأته بالسنة لم يبق فيه مكان للبدعة، وإذا ملأته بالبدعة لم يبق فيه مكان للسنة.

وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: تجد هؤلاء الحريصين على البدع عندهم قصور وفتور في اتباع السنن، ولا يكادون يأتون بها على الوجه المطلوب.

ولذلك فإذا تعبد إنسان في ليلة السابع والعشرين من شهر رجب بعبادات من أذكار وصلوات على رسول الله وغير ذلك، فهذه بدعة، ونجيب على من يفعل ذلك من وجهين:

الأول: أنه لم يثبت أن رسول الله، ﷺ، عرج به في هذه الليلة، وهذا يبطل كل ما ينبني على هذا.

الوجه الثاني: لو سلمنا بذلك فهذا لا يقتضي أن نثبت لها شيئًا من العبادات؛ لأن الصحابة لم يجعلوا فيها شيئًا من هذه العبادات، والواجب على المؤمن أن يتبع ما جاء به الشرع، ولو اتبعنا ما كان عليه سلفنا الصالح

فعلًا وتركًا صرنا أسعد مما نحن عليه اليوم.

وهذا الحديث كذلك ميزان للأعمال الظاهرة، كما أن حديث عمر في النية ميزان للأعمال الباطنة، فحديث عائشة عن المتابعة، وحديث عمر عن النية، والعبادة لا تقبل إلا بالإخلاص والمتابعة.

وهنا نذكر مثلًا ما يفعله الناس من التسابق على الجليد، فهذا لا ينكر عليه؛ لأن هذا من العادات لا من العبادات، وكذلك المصارعة فيها لا ضرر فيه، فإن اشتمل على ضرر كان حرامًا، ليس لأنه بدعة، بل لما فيه من الضرر.

فالبدعة تكون في الأمور التعبدية، أما أمور العادات فإن كان فيها ضرر منعت وإلا فالأصل فيها الحل.

وكذلك من لبس لباسًا غير معهود ولم ينه الشرع عنه فلا ننكر عليه.

ولو أن رجلاً داوم على حلق رأسه كلما نبت شعره حلقه، فهذا من الأمور العادية، ولهذا لما رأى رسول الله، على غلامًا قد حلق بعض رأسه، فقال: «احلقه كله أو أتركه كله». وهذا دليل على أنه ليس من باب العبادة وإلا لأرشد النبي، على أله إبقاء الشعر، ولهذا فالراجح من أقوال أهل العلم أن إطلاق الشعر من الأمور العادية إن اعتادها الناس فعلت وإلا فلا.

ولو لبس الإنسان لباسًا يخالف العادة ولكنه غير محرم شرعًا فلا ينبغي لئلا يكون لباس شهرة، ولباس الشهرة هو الذي يشتهر به الإنسان حتى يقال هذا الثوب مثل ثوب فلان، وقد يكون بالدون وقد يكون بالأعلى، حتى قال بعض العلماء: لو أن رجلًا فقير لبس ثياب الأغنياء صار في حقه ثوب شهرة، ولو أن رجلًا غنيًا لبس ثياب الفقراء صار في حقه ثوب شهرة. وإنها يلبس كل إنسان ما يناسب حاله. واليوم والحمد لله لم يعد هناك فرق كبير بين ثوب الغنى والفقير.

وبناء على ما تقدم فإنه لا يستحب أن يقصد العمرة في ليلة السابع والعشرين من رمضان، ومن قصد ذلك فقد أتى بشيء لا دليل عليه، قليلة القدر وإن كان لها خاصية لكنها لا تطلب بأداء العمرة فيها بل بقيامها لقول النبي، على : «من قام ليلة القدر إيهانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه» . ولم يقل من اعتمر. وقال على : «عمرة في رمضان تعدل حجة» ولم يقل عمرة في ليلة سبع وعشرين تعدل حجة .

فننصح لأخواننا الذين يريدون وجه الله أن تكون أعمالهم موافقة لشرع الله سبحانه لأن مجرد إخلاص النية وإرادة وجه الله لا يكفي في قبول العمل كما سبق بيانه. ولم أجد في سنة رسول الله، على استحباب العمرة ليلة السابع والعشرين، بل هي كغيرها من أيام رمضان في فضل الاعتكاف لما سبق من قوله عليه الصلاة والسلام: «عمرة في رمضان».

ولا يفيد الإنسان أن يعبد الله بالعاطفة بدون أصل شرعي يرجع إليه لأن ذلك اتباع للهوى، فللشرع حدود معينة مضبوطة من كل وجه حتى لا يتفرق الناس فيها شيعًا كل حزب بها لديهم فرحون.

ثم إن ليلة القدر ليست مخصوصة بليلة سبع وعشرين، فالنصوص الواردة عن رسول الله، على تدل أنها تتنقل في الأعوام ففي عام تكون ليلة ثلاث وعشرين، وفي آخر ليلة خمس وعشرين، وغيره ليلة تسع وعشرين، وثمان وعشرين، وست وعشرين. وهكذا.

وقد ثبت في الصحيحين أن النبي ، وقله اعتكف العشر الأوسط ابتغاء ليلة القدر فخرج على أصحابه ليلة إحدى وعشرين وأخبرهم أنه كان يعتكف طلبًا لليلة القدر وأنه رأى ليلة القدر في العشر الأواخر ولكنه أنسيها حكمة من الله تعالى ، وقال عليه الصلاة والسلام : «وقد رأيتني أسجد في صبيحتها في ماء وطين». قال أنس: فمطرت السهاء تلك الليلة فقام رسول

الله عليه الصلاة والسلام يصلي الفجر فرأيت على جبهته أثر الماء والطين. وكانت تلك ليلة إحدى وعشرين. وقال عليه الصلاة والسلام: «التمسوها في خامسة تبقى، في رابعة تبقى، . . . » إلى آخر الحديث.

وهذا يدل أنها تنتقل ولا تتعين في ليلة سبع وعشرين. ونرى كثيرًا من المسلمين يجتهدون في ليلة سبع وعشرين ويتساهلون فيها عداها، وقد تكون في غيرها فيحرمون خيرها.

وينبغي للإنسان أن يجتهد في تلك الليالي كلها في الدعاء بقلب خالص وأمل في الله سبحانه، وأن يحرص على اجتناب أكل الحرام؛ لأنه من أسباب رد الدعاء، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا» وفي الحديث: «ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر يمد يده إلى السهاء يا رب يا رب ومطعمه حرام، وملبسه حرام، ومشربه حرام وغذي بالحرام فأني يستجاب له». فذكر النبي، على من أسباب إجابة الدعاء السفر وهو مظنة للإجابة، وكذلك ذكر الشعث والغبر ولاشك أن كون الإنسان غير مترف ولا مهتم بأمور ملبسه ومظهره بل مهتم بإصلاح قلبه، وكذلك ذكر مد اليدين إلى السهاء وهو من إظهار الافتقار بإصلاح قلبه، وكذلك ذكر مد اليدين إلى السهاء وهو من إظهار الافتقار رب. ودعوة الله بهذا الاسم هو توسل إلى الله بأسهائه وخلقه للناس وربوبيته لهم.

ثم ذكر رسول الله ، على أن مأكله ، ومشربه ، وملبسه ، وغذاءه كله من حرام ، فيمنع إجابة الدعاء .

و(أنى) للاستفهام بمعنى الاستبعاد، أي بعيد أن يستجيب الله له.

ولهذا فأحذر إخواني من أكل الحرام، وهو ليس فقط كما يظن البعض أكل الخنزير، والميتة، وشرب الخمر بل يشمل أكل الحرام لذاته

كهذه الأشياء، وأكله لكسبه بأن يكون الشيء حلالًا ثم يصير حرامًا كالمغصوب والمسروق.

وكذلك المرابي ومن يأكل الربا سواء بصراحة أو بتحايل، والحيلة في ذلك أقبح من الصراحة لأنها تتضمن مفسدتين: المحرم والمخادعة والخيانة لله سبحانه، وهذا لا يخادع إلا نفسه فالله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.

وكذلك الذي يكسب المال بالغش والخداع، فيظهر السلعة بمظهر طيب وهي رديئة فيظنها المشتري جيدة ويدفع فيها الثمن الكثير وهي في الحقيقة لا تساوي هذا الثمن. وقد يظن هذا البائع الغشاش أنه ربح ولكنه في الحقيقة خاسر؛ لأن المغبون سيأخذ من حسناته يوم يكون أحوج إلى الحسنة من الدنيا وما عليها ولا يستطيع أن يفدي نفسه.

وقد مر النبي، على الله المحب عمر فأدخل يده في التمر فإذا أسفله مبلول، فقال: «ما هذا يا صاحب الطعام» ؟ فقال: أصابته السهاء يا رسول الله. فقال النبي، على الله الله فقال النبي، على الله الله فقال النبي على هذا أن يظهر الردىء حتى يعرفه الناس.

ومن ذلك أيضًا الكسب عن طريق الكذب، كمن يحلف أن هذه السلعة تساوي مائة وهي لا تساوي أكثر من خمسين، وقد يغتر من لا يعرف سعر هذه السلعة، فهذه الزيادة قد جاءت بالكذب وقد يزين له الشيطان أن المشتري قد اشترى برضاه، ولكن نقول له: لو علم المشتري أن القيمة الحقيقية أقبل مما دفع فإنه لن يرضى، فهو إذن لم يشتر عن تراض بل بكذب وتغرير ودجل.

وقد تجد من يبيع السلعة بهائة ويبيعها من بجواره بخمسين، ولا شك أن هذا فرق كبير ليس مما يجري به العرف ويوجد بين الناس عادة ويتراضون به.

فالخلاصة أن الأصل في العبادات الحظر والمنع حتى يقوم دليل على

المشروعية وأن كل من أحدث في دين الله ما ليس منه فهو رد مردود على صاحبه، وأن الله لا يقبل من الدين إلا ما شرع، وأنه لابد من الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسوله، على .

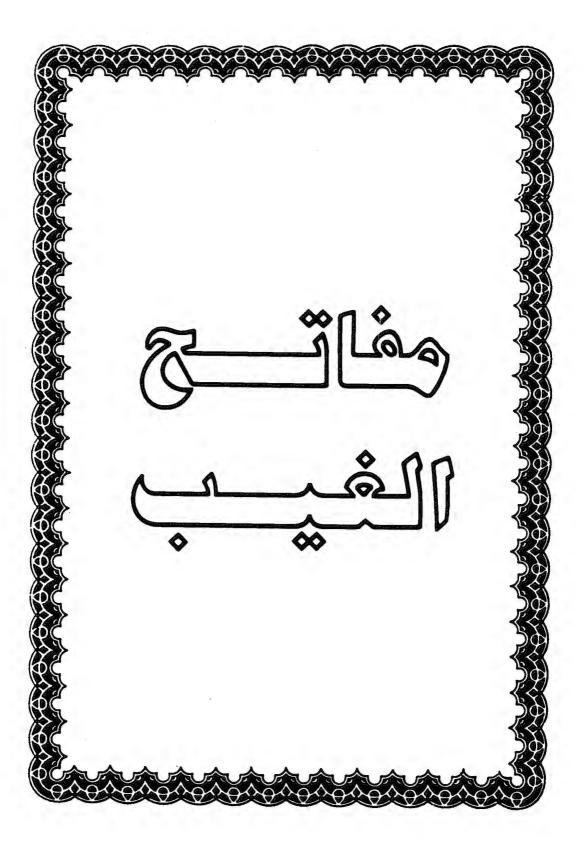



#### مفاتح الغيب

# بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسِّلم على نبينا محمد، وعلى آله، وأصحابه أجمعين أما بعد. . .

نتكلم في هذا الدرس إن شاء الله \_ تعالى \_ عن مفاتح الغيب: ﴿وعنْدَهُ مفاتحُ الغيب لايَعْلمها إلا هو﴾(١)، وقد بيَّنها النبي، عَلَيْهُ، حيث تلا قوله \_ تعالى \_ ﴿إِنَّ الله عندهُ علمُ الساعة وينزل الغيث ويعلم مافي الأرحام وماتدري نفس ماذا تكسب غدًا وماتدري نفس بأي أرض تموت﴾(١)

هذه مفاتح الغيب، وسميت مفاتح لأن كل واحد منها فاتحة لشيء بعده:

﴿إِن الله عندهُ عِلم الساعة ﴾ ٣ ، فالساعة فاتحة للآخرة التي هي النهاية . ﴿ وِينزِلُ الْغَيثُ ﴾ (١) ، والغيث فاتحة لحياة النبات .

﴿ويعلم مافي الأرحام﴾ (٠) ، فاتحة لحياة كل شيء.

﴿ وماتدري نفس ماذا تكسب غدا ﴾ (١) ، فاتحة للمستقبل.

﴿وماتدري نفس بأي أرض تموت﴾ ( ) فاتحة لقيامة كل إنسان بحسبه ، علم الساعة: القيامة العامة ، وأما قوله \_ تعالى \_: ﴿وماتدري نفسٌ بأي

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، الآية: ٥٩.

<sup>(</sup>٢) سورة لقمان، الآية: ٣٤.

<sup>(</sup>٣) سورة لقيان، الآية: ٣٤.

<sup>(</sup>٤) سورة لقمان، الآية: ٣٤.

<sup>(</sup>٥) سورة لقمان، الآية: ٣٤.

<sup>(</sup>٦) سورة لقهان، الآية: ٣٤.

<sup>(</sup>٧) سورة لقمان، الآية: ٣٤.

أرض تموت (۱)، فهو فاتحة لقيامة كل إنسان، لأن من مات فقد قامت قيامته.

أولاً: إن الله عنده علم الساعة:

علم الساعة لايمكن لأحد أن يدركه إلا الرب ـ عز وجل ـ ، فها هو أفضل الرسل من الملائكة جبريل يسأل أفضل الرسل من البشر محمدًا ، على يقول: أخبرني عن الساعة؟ فقال النبي ، على : «ماالمسئول عنها بأعلم من السائل». أي علمي وعلمك فيها سواء ، فكما أنك لاتعلمها فأنًا كذلك لاأعلمها ، ولهذا من ادَّعى علم الساعة فهو مكذّب للقرآن ، ومكذّب لإجماع المسلمين وخارج عن المسلمين .

يقول الله \_ تبارك وتعالى \_: ﴿ يَسْأَلُونَكُ عَنِ السَّاعَةُ أَيَّانَ مُرسَاها قَلَ إِنها علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السموات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة \* يسألونك كأنك حفى عنها قل إنها علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾ (() وقال \_ تعالى \_: ﴿ وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ﴾ (() وتقديم الخبر في قوله: ﴿ وعنده علم الساعة ﴾ (() ، يفيد الحصر ، لأن من طرق الحصر تقديم ماحقه التأخير.

ومن صدَّق من ادَّعى علم الساعة فهو كافر أيضًا، لأن من صدَّق من يكذب بالقرآن أو بالسنة فقد كذَّب القرآن والسنة، وعلى هذا فلا يمكن أن نصدِّق شخصًا يدَّعي أنه يعلم متى تكون الساعة، ومن صدَّقه فهو

<sup>(</sup>١) سورة لقمان، الآية: ٣٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف، الآية: ١٨٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف، الآية: ١٨٧.

<sup>(</sup>٤) سورة الزخرف، الآية: ٨٥.

كافر لتكذيبه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين.

لكن هل للساعة علامات؟

فالجواب: نعم قال ـ تعالى ـ: ﴿فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهُم بغتة فقد جاء أشراطُها فأنَّى لهم إذا جاءتهم ذكراهم ﴾ (١)

ثانيًا: نزول الغيث:

﴿ وينزِّل الغيث ﴾ وهنا لم يقل يعلم نزول الغيث ، بل قال : ﴿ وينزل الغيث ﴾ ، وإذا كان تنزيل الغيث ليس لأحد سوى الله ، فعلم نزوله ليس لأحد سوى الله \_ عز وجل \_ .

ولكن قد يقول قائل: ما الحكمة في أن الله عز وجل قال في الساعة: 
إن الله عنده علم الساعة في "، وفي الغيث قال: ﴿وينزِّل الغيث "، دون أن يقول: ويعلم نزول الغيث؟ مع أن عدم العلم بنزول الغيث مستفاد من كون الذي ينزِّل الغيث هو الله وحده، فإذا كان الذي ينزِل الغيث هو الله وحده لزم منه ذلك أنه لا يعلم أحد نزول الغيث إلا من ينزله؟.

لكن الحكمة والله أعلم أن الذي ينفع الناس ويستفيد الناس منه ويلمسونه بأيديهم هو الغيث وهو الذي يكون مفتاحًا لحياة الأرض.

إذن لايعلم متى ينزل المطر إلا الله، لأن الذي ينزل المطر والغيث هو الله.

لكن يرد علينا أننا نسمع في الإذاعات، يقولون: سينزل غدًا مطر في جهات معينة، فهل هذا ينافي أن علم نزول الغيث خاص بالله؟.

<sup>(</sup>١) سورة محمد، الآية: ١٨.

<sup>(</sup>٢) سورة لقهان، الآية: ٣٤.

<sup>(</sup>٣) سورة لقمان، الآية: ٣٤.

فالجواب: أن هذا يشكل على كثير من الناس، فيظن أن هذه التوقعات - التي تذاع في الإذاعات \_ يظن أنها تعارض قول الله \_ تعالى \_: ﴿وعنده مفاتح الغيب ١١٠٠، والحقيقة أنها لاتعارض ذلك، لأن علمهم بهذا علم مستند إلى محسوس لا إلى غيب، وهذا المحسوس هو أن الله \_ عز وجل \_ حكيم، كل شيء يقع له سبب، فالأشياء مربوطة بأسبابها، فقد تكون الأسباب معلومة لكل أحد، وقد تكون معلومة لبعض الناس، وقد تكون غير معلومة لأحد، فإننا لانعلم سبب كل شيء وحكمة كل شيء، المطر إذا أراد الله \_ عز وجل \_ إنزاله، فإن الجو يتغير تغيِّرًا خاصًا، يتكون معه السحاب، ثم نزول المطر، كما أن الحامل عندما يريد الله \_ عز وجل \_ أن يخرج منها الولد فإن الجنين ينشأ في بطنها شيئًا فشيئًا حتى يصل إلى الغاية، فهؤلاء عندهم مراصد دقيقة، تلامس الجو، ويعرف بها تكيف الجو، فيقولون إنه سيكون مطرًا، ولهذا نجدهم لايتجاوز علمهم أكثر من ثمان وأربعين ساعة هذا أكثر ماسمعت، وإن كان قد قيل إنهم وصلوا إلى أن يعلموا مدى ثلاثة أيام، على كل حال فعلمهم محدود، لأنه مبنى على أسباب حسيَّة لاتدرك إلا بواسطة هذه الآلات، ونحن مثلًا بحسنا القاصر إذا رأينا السماء ملبدة بالغيوم، ورأينا هذا السحاب يرعد ويبرق، فإننا نتوقع أن يكون ذلك مطرًا، هم كذلك يتوقعون إذا رأوا الجو تكيفًا معينًا يصلح معه أن يكون المطر وحينئذ لا معارضة بين الآية وبين الواقع، على أنهم أيضًا يتوقعون توقعًا فربها يخطئون وربها يصيبون.

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، الآية: ٥٩.

ثالثًا: ويعلم مافي الأرحام:

أولاً: قوله - تعالى -: ﴿ويعلمُ مافي الأرحام﴾ (١)، ﴿ما﴾ اسم موصول يفيد العموم، وتعلق العلم بهذا العام هو تعلق عام أيضًا، فعلم مافي الأرحام لايقتصر على علم كونه ذكرًا، أو أنثى، واحدًا أم متعددًا، بل علم مافي الأرحام أشمل من ذلك، فهو يشمل كونه ذكرًا أو أنثى، يشمل كونه واحدًا أو متعددًا، يشمل يخرج حيًا أو يخرج ميتًا، يشمل أن هذا الجنين سيبقى مدة طويلة في الدنيا أو مدة قصيرة، يشمل أن هذا الجنين سيكون ذا مال كثير أو فقر مدقع، يشمل أن هذا الجنين سيكون عالمًا أو جاهلًا، فكل مايتعلق بهذا الجنين يدخل في قوله: ﴿ويعلمُ مافي الأرحام﴾(٢)، فهو شامل عام خاص بالله - تعالى -.

ولكن يشكل على هذا أنه في عصرنا الحاضر توصَّل الطب إلى أن يعلم أن مافي بطن هذه الأنثى ذكر أو أنثى فهل يبقى معارضة في الآية؟ فالجواب: أنه ليس هناك معارضة للآية، لأنهم لايعلمون أنه ذكر أو أنثى إلا بعد أن يكون ذكرًا أو أنثى، أما قبل ذلك فلا يستطيعون العلم بأنه ذكر أو أنثى إلا بعد أن يكون ذكرًا أو أنثى، أما قبل ذلك فلا يستطيعون العلم بأنه ذكر أو أنثى، وإذا كان ذكرًا أو أنثى وخُلق ذكرًا أو خلق أنثى فإنه يكون من عالم الغيب عند أكثر الناس، ويكون من عالم الشهادة عند من يكون من عالم الغيب عند أكثر الناس، ويكون من عالم الشهادة عند من يحصل له العلم بذلك، فالملك مثلاً يرسله الله ـ تعالى ـ إلى الرحم، ويعلمه الله ـ عز وجل ـ أنه ذكرًا أو أنثى، يقول: يارب ذكر أو أنثى فيأمره ويعلمه الله ـ تعالى بما أراد، فصار هذا علم شهادة بالنسبة للملك، وقبل أن يكون

<sup>(</sup>١) سورة لقمان، الآية: ٣٤.

<sup>(</sup>٢) سورة لقمان، الآية: ٣٤.

ذكرًا أو أنثى فهو علم غيب حتى بالنسبة للملائكة.

إذن كونه يكون علم شهادة بواسطة تقدم الطب لا يعارض الآية الكريمة.

وبهذه المناسبة أود أن أقول لكم كل ماجاء به القرآن، وصحت به السنة، فإنه لايمكن أن يعارض الواقع.

### رابعًا: وماتدرى نفس ماذا تكسب غدًا؟

وانظر إلى التعبير بقوله: ﴿ماذا تكسب غدا﴾(١)، فإن الإنسان قد يدري ماذا سيعمل غدًا، ولكنه لايدري هل سيكسب ذلك العمل أم لا. فلو أن شخصًا عنده عمل في المكتب، ومرتب شئونه، وقال غدًا أول شيء أعمله كذا وكذا؛ فإنه يكون قد علم ماذا يعمل غدا، ولكنه لايعلم هل سيكسب ذلك العمل ويحصل له أم لا، ولهذا قال سبحانه: ﴿وماتدري نفس ماذا تكسب غداً ﴾(١)

فأنت قد تخطط العمل مستقبل كغد مثلاً، لكن لاتكسبه، فقد يحول بينك وبينه مانع من موت، أو مرض، أو شغل آخر ترى أنه أقدَّم منه أو مأشبه ذلك.

## خامسًا: وماتدري نفس بأي أرض تموت:

وصدق الله فلا أحد يستطيع أن يحكم بأنه سيموت في الأرض الفلانية ، فقد يقول الإنسان أنا لن أخرج من بلدي فسأموت في بلدي ، لكن هذا قد لايتم فأحيانًا يكون الإنسان في بلده لايخرج أبدًا منها ، فيمرض ، وتحدثه نفسه وتحدوه همته وعزيمته إلى أن يسافر للعلاج ، فإذا وصل إلى البلد الذي

<sup>(</sup>١) سورة لقمان، الآية: ٣٤.

<sup>(</sup>٢) سورة لقيان، الآية: ٣٤.

قرر أن يتعالج فيه مات فور وصوله، وهذا موجود ويحدِّث إذن فهو لايعلم بأي أرض يموت، ومن باب أولى أيضًا فإنه لايعلم في أي وقت يموت؛ لأن الإنسان يتصرَّف في مكانه، فربها يقول قائل: إذا أحسَّ بالموت ورأى أنه لاشفاء له مثلًا قال: اذهب إلى الأرض الفلانية وأموت فيها، فإذا كان لايعلم هذا فها بالك بالزمن الذي لايمكن تحديده أبدًا؟! فالذي لايعلم المكان لايعلم الزمان من باب أولى.

ولقد جرت مسألتان إحداهما أدركتها أنا، والثانية حُدثت بها من ثقة.

أما الأولى: فإنه كان راكبان على دباب \_ درًاجة نارية \_ يمران بشارع فرعي، وهناك سيارة تمر بالشارع العام، فلما رأى صاحب السيارة هذا الدباب وقف من أجل أن يعبر الدباب، والراكبان على الدباب لما رأيا السيارة وقفا لتعبر السيارة، فهذا تصرُّف سليم، لكن في خلال دقيقة أو دقيقتين تحرَّكت السيارة وتحرك الدبًاب واصطدما، فمات أحد الراكبين، فهاذا نفسر هذه الواقعة؟

نفسرِّها بأن هذا الرجل الذي مات بقي له من عمره دقيقتان أو دقيقة ، لو شاء الله ـ عز وجل ـ لعبر كل من السيارة والدباب بسلام ، أو لعبرا من أول ماالتقيا بسرعة وحصل الحادث ، لكن حصل التوقف لمدة دقيقة أو دقيقتين من أجل أن يستكمل الأجل لهذا الذي مات ، وهذه من آيات الله ـ عز وجل ـ قال النبي ، على : «إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها».

أما المسألة الثانية: فقد حدَّثني بها من أثق به، فقد كان الناس في السابق يأتون مكة عن طريق البرعلى الجهال وكان الناس في ذلك الوقت ينزلون جميعاً ويسيرون جميعاً، لأن البلاد غير آمنة تمامًا، يقول فخرج

الحجاج إلى مكة، وكانوا يمشون في الريعان \_ أي الجبال والأودية \_ على حدود الحجاز من نجد، وكان أحد القوم معه أمه مريضة وهو يمرضها، فسار الناس من مكان نزولهم ليلاً، وهو جالس يُمرِّض أمه، ويمهد لها الفراش من أجل أن تنام على الراحلة مستقرة، ولما أكمل رحل المركب لأمّه مشى، ولكنه أخطأ القوم، لأنهم تجاوزوا كثيراً، يقول: فدخل في طريق جادة صغيرة مع أحد الريعان، وصار يمشي وهو يظن أنه على إثرهم حتى ارتفعت الشمس، وخاف على نفسه من العطش، فتبدى ـ ظهر ـ له خباء بدو \_ أي خيمة صغيرة \_ فاتّجه إليها ووصل إليهم، وقال أين طريق الحجّاج؟ قالوا له: طريق الحجّاج وراءك، لكن انزل أنت والمرأة معك حتى تستريح وندلك فنزل بأمه يقول فيا أن وضع أمه على الأرض حتى فاضت روحها، سبحان الله العظيم، فمن يقول إن امرأة من القصيم تأتي فاضت روحها، سبحان الله العظيم، فمن يقول إن امرأة من القصيم تأتي الله الحجاز إلى هذه الأماكن التي قد لا يحلم أن يصل إليها، حتى تموت في هذا المكان؟! ﴿ وماتدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير﴾.

هذه مفاتح الغيب التي لايعلمها إلا الله \_ عز وجل \_ . والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .

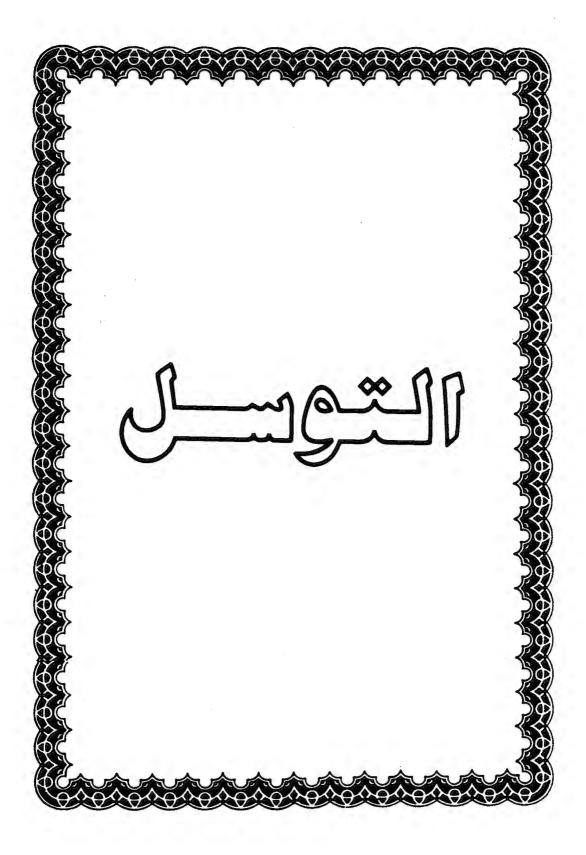

|  |  | • |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

# التو ســل

### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

التوسل في اللغة: مأخوذ من الوسيلة، والوسيلة والوصيلة والتوسل والتوصل معناهما متقارب؛ لأن السين والصاد دائمًا يتناوبان، يعني أحدهما يستعير المكان من الآخر، ولهذا يقرأ قوله تعالى: (اهدنا الصراط المستقيم (١٠) ويقرأ: (اهدنا السراط. . ) (١٠) بالسين، وكلاهما قراءة سبعية فيجوز أن تقرأ: (اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم (١٠) وهو أو تقول: (اهدنا السراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم (١٠) وهو على نوعين:

فالتوسل والتوصل معناهما متقارب جدًّا.

والوسيلة هي السبب الموصل إلى المقصود.

# النوع الأول:

عبادة يراد بها التوصل إلى رضوان الله والجنة، ولهذا نقول جميع العبادات وسيلة إلى النجاة من النار ودخول الجنة. قال الله تعالى:

<sup>(</sup>١) سورة الفاتحة، الآية: ٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الفاتحة، الآية: ٧.

 <sup>(</sup>٣) سورة الفاتحة ، الآية : ٦ .

<sup>(</sup>٤) سورة الفاتحة، الآيتان: ٦، ٧.

﴿أُولُتُكُ النّين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ﴿ وَهُمَت رمضان صمت رمضان فإنه يقال هذا وسيلة إلى مغفرة الذنوب، وقمت رمضان وسيلة أيضًا لمغفرة الذنوب، وقمت ليلة القدر وسيلة لمغفرة الذنوب، وكل هذا لابد أن يكون إيمانًا واحتسابًا، إذن الأعمال الصالحة كلها وسيلة، والغرض من الأعمال الصالحة قوله تعالى: ﴿فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ﴿ ( وهذا كان النبي ، على يستعيد من النار فيقول: «أعوذ بالله من النار». ويل لأهل النار.

أما النوع الثاني من الوسيلة: فهو ما يتخذ وسيلة لإجابة الدعاء وهو أقسام:

القسم الأول: التوسل إلى الله تعالى بأسمائه سواء كان بالأسماء على سبيل العموم أو باسم معين منها.

فمثال الأول التوسل بالأسماء على سبيل العموم ما ثبت في الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه في دعاء الهم والغم: «اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي وغمى».

والشاهد من الحديث قوله: «بكل اسم هو لك». ونقول نحن اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى، ودليل هذا القسم قوله تعالى: ﴿ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها﴾ ٣

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء، الآية: ٥٧.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية: ١٨٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف، الآية: ١٨٠.

أما الثاني وهو التوسل باسم خاص فمثل أن تقول: «يا غفور اغفر لي يا رحيم ارحمني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني». وهذا توسل باسم لكنه خاص.

وفي هذا النوع يجب أن يكون الاسم مناسبًا للدعاء، فإذا أردت أن تسأل الله الرزق تقول يا رزاق، والمغفرة يا غفور، والعفويا عفو، وهكذا.

لكن لو قلت اللهم يا شديد العقاب اعف عني فهذا غير مناسب، فكيف تتوسل باسم يدل على العقوبة إلى عفو الله عز وجل، إنها تدعو الله تعالى بالأسهاء المناسبة لما تدعو به.

القسم الثاني: التوسل إلى الله تعالى بصفاته سواء كان ذلك على سبيل العموم أو بصفة خاصة، ومن الصفات الأفعال، فإن الأفعال صفات، مثال ذلك أن تقول: «اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا» وهذا التوسل صحيح، والتوسل بالصفات يكون كذلك عامًّا، ويكون خاصًا، فمثال العام ما ذكرته آنفًا، ومثال الخاص: «أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر» فهنا توسل بصفة من صفات الله عز وجل.

ومن التوسل بالأفعال: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم».

فأنت تسأل الله الذي من بصلاته على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أن يمن بصلاته على على إبراهيم أن يمن بصلاته على محمد وعلى آل محمد، فالكاف في قولك: «كما صليت» ليست للتشبيه ولكنها للتعليل، والكاف تأتي للتعليل كما قال ابن مالك في الألفة:

شبه بكاف وبها التعليل قد يعني وزائدًا لتوكيد ورد والشاهد من البيت قوله: «وبها التعليل قد يعني» يعني قد يراد بها التعليل. «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم»

يعني لأنك صليت على إبراهيم، فمنتك على عبدك وخليلك إبراهيم وآله، نتوسل بها إليك، أن تصلي على خليلك محمد وآله.

ومثال ذلك في القرآن على أن الكاف للتعليل قوله تعالى: ﴿واذكروه كما هداكم ﴾ (١) واذكروه لأنه هداكم، وعلى كل حال المسألة معروفة، والكاف للتعليل.

وإذا قلنا إن الكاف للتعليل في قوله «كما صليت» سلمنا من شبهة مشهورة عند العلماء وهذه الشبهة يقولون: إذا قلنا الكاف للتشبيه حصل إشكال؛ لأن معنى ذلك: أننا نطلب أن الله يصلي على محمد على وآله، صلاة دون صلاة إبراهيم وآله، بناء على أن المشبه أقل من المشبه به، فإذا قلت فلان كالبحر في كرمه، فمقتضى ذلك أنه دون البحر، فإذا جعلنا الكاف في قوله «كما صليت» للتشبيه معناه أننا نطلب من الله صلاة تكون في الواقع دون الصلاة على إبراهيم وآله.

فإذا قلنا إن الكاف للتعليل فالمعنى أنك تسأل الله الذي منّ بصلاته على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أن يمنّ بصلاته على محمد وعلى آل محمد وبذلك يزول الإشكال نهائيًّا.

ولا حاجة إلى ما ذكره بعض الناس وتكلف فيه من أهل العلم. ومعنى «اللهم صل على محمد»، صلاة الله على النبي على معناها، اللهم أثن عليه في الملأ الأعلى، واذكره بالجميل.

وليست صلاة الله على عبده بمعنى رحمته، وإن كان بعض العلماء قال: «إن الصلاة من الله الرحمة» لكنه قول مرجوح بالآية التي قال الله فيها: ﴿ أُولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ﴾ (١) والعطف يقتضي التغاير.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ١٩٨.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ١٥٧.

القسم الثالث: التوسل إلى الله تعالى بالإيهان به، أي أن يتوسل الإنسان إلى الله تعالى بالإيهان به وبرسوله فيقول: اللهم بإيهاني بك وبرسولك أسألك كذا وكذا. فيصح هذا، ودليله قوله تعالى: ﴿إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار﴾ (١) إلى أن قال: ﴿ربنا إننا سمعنا مناديًا ينادي للإيهان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ﴾ (٢) أي فبسبب إيهاننا برسولك فاغفر لنا، فجعلوا الإيهان به وسيلة للمغفرة.

فالتوسل بالإيهان بالله، والإيهان برسوله ﷺ، والتوسل بمحبة الله، ومحبة رسوله ﷺ جائز؛ لأن الإيهان بالله سبب موصل للمغفرة، ومحبة الله ورسوله سبب موصل للمغفرة فصح أن يتوسل إلى الله تعالى به.

القسم الرابع: التوسل إلى الله تعالى بحال الداعي أي أن يتوسل الداعي إلى الله بحاله ولا يذكر شيئًا مثل أن يقول: «اللهم إني أنا الفقير إليك، اللهم إني أنا الأسير بين يديك» وما أشبه ذلك، والدليل على ذلك قول موسى عليه الصلاة والسلام حين سقى للمرأتين ثم تولى إلى الظل فقال: ﴿رب إني لما أنزلت إلى من خير فقير﴾ ٣ ولم يذكر شيئًا.

ووجه هذه الآية أن حال الداعي إذا وصفها الإنسان فإنها تقتضي الرحمة واللطف والإحسان لا سيما إذا كانت بين يدي أرحم الراحمين جل وعلا.

أرأيت لو أن رجلًا مشى معك وقال أنا فقير أبو عائلة لا أستطيع التكسب غريب الدار، فيسأل ويتوسل إليك بحاله، فأنت إذن تعرف الأمر وتعطيه إذا كنت كريمًا.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ١٦٤.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآيات: ١٩٣.

<sup>(</sup>٣) سورة القصص، الآية: ٧٤.

والقسم الخامس: التوسل بدعاء من ترجى إجابة دعائه، ودليل ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي على كان يخطب الناس يوم الجمعة فدخل رجل فاستقبل النبي على وقال: يا رسول الله هلكت الأموال، وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا، فرفع النبي على يديه ثم قال: «اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا ولا قزعة» والقزعة هي القطعة مالك: «والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة» والقزعة هي القطعة الصغيرة من الغيم -، وما بيننا وما بين سلع من بيت ولا دار وسلع جبل بالمدينة تأتي من نحوه السحب وال فخرجت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت فما نزل النبي على من منبره إلا والمطر يتحادر من لحيته.

وفي هذا آيتان: آية من آيات الله، وآية من آيات رسوله على أما من آيات الله فالقدرة العظيمة بهذه السرعة نشأ السحاب ورعد وبرق وأمطر، فما إن نزل رسول الله على من منبره إلا والمطريتحادر من لحيته، والمعروف أن النبي على كان لا يطيل الخطبة، وهذا أتى في أثناء الخطبة.

 فالرجل قال: «ادع الله يمسكها» والنبي على الله أن يمسكها لأن إمساكها ليس من المصلحة ، لكنه دعا بدعاء تحصل به المصلحة وتزول المفسدة ، قال: «اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الأركام وبطون الأودية ومنابت الشجر» ، وفي هاتين القصتين كان الرسول ، على يرفع يديه وهو يخطب .

وفي الأول عندما سأل الله الغيث رفع الصحابة أيديهم معه وهم يستمعون الخطبة، فيستفاد من هذا أن الخطيب إذا دعا بالغيث أو دعا بالصحو أنه يرفع يديه وأن الناس يرفعون أيديهم معه إذا دعا بالغيث، وفيها عدا ذلك إذا دعا الخطيب في خطبة الجمعة لا يرفع يديه ولا يرفع الناس؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على بشر بن مروان حين خطب ودعا في الخطبة ورفع يديه، فرفع اليدين في الدعاء في حال الخطبة ليس من هدي الرسول، على إلا إذا دعا باستسقاء أو استصحاء.

«كذلك كانوا في غزوة الحديبية. ونفد الماء الذي معهم فجاء الناس إلى النبي على وقالوا يا رسول الله نفد الماء، وكان بين يديه ركوة \_ إناء من جلد \_ فوضع يديه في الماء فجعل الماء يفور أمثال العيون حتى استفى الناس وروا». والله على كل شيء قدير.

وهذه الآية تأييد للرسول ﷺ، وقد تكون الآية التي يرسلها الله عز وجل تكذيبًا لمن أرسلت إليه:

يقال إن مسيلمة الكذاب ادعى النبوة، فجاء إليه قوم فدعوه بالوصف الكاذب، وهو «يا رسول الله» وهو من أكذب عباد الله، قالوا إن بئرًا لنا نزحت وليس فيها إلا ماء قليل تأتي إليها لعل الله يأتي فيها البركة، فجاء إلى البئر وأخذ ماء بفمه ومجه فيها ينتظر أن يخرج الماء إلى أعلى، ولكن الماء الذي فيها غار بالكلية، فالماء الذي كان موجودًا ذهب، فهذه آية من آيات الله، ولكنها آية لتكذيب هذا الرجل وليست لتأييده وتصديقه.

ولكن ينبغي أن تلاحظ أنك إذا طلبت من شخص أن يدعو لك وهو ممن ترجى إجابته أن يكون غرضك بذلك مصلحته هو لا مصلحتك أنت.

فإذا سألت إنسانًا مرجو الإجابة بالدعاء أن تقصد بطلبك منه أن يدعو لك لمصلحته هو لا مصلحتك أنت فكيف يكون مصلحته؟ لأن الإنسان إذا دعا لأخيه بظاهر الغيب قال له الملك آمين ولك بمثله، فإذا دعا لك أخوك الذي طلبت منه أن يدعو لك بظاهر الغيب قال الملك: آمين ولك بمثله.

أما إذا طلبت منه أن يدعو لك وأنت لا تريد إلا مصلحتك فقط، فإن هذا يخشى أن يكون من المسألة المذمومة، لأن من جملة ما بايع النبي، عَلَيْهُ، أصحابه عليه أن لا يسألوا الناس شيئًا.

وهذه مسألة ينبغي أن يتنبه لها حتى لا نقع في ذل المسألة.

القسم السادس: التوسل إلى الله بالعمل الصالح. وهو أن يذكر الإنسان بين يدي دعائه عملًا صالحًا يكون سببًا في حصول المطلوب، ومثاله قصة الثلاثة الذين حدث عنهم الرسول، وهي ثلاثة من بني إسرائيل أواهم المبيب إلى غار؛ فدخلوا الغار فأراد الله عز وجل بحكمته أن تنطبق عليهم صخرة ابتلاء وامتحانًا وعبرة لعباده انطبقت عليهم الصخرة فأرادوا أن يدفعوها فعجزوا فقال بعضهم لبعض إنه لا يخرجكم من ذلك إلا أن تتوسلوا إلى الله تعالى بصالح أعالكم، فتوسلوا إلى الله بصالح أعالحم، فتوسلوا إلى الله بصالح أعالهم فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت بومًا . . عليها فوجدتها نائمين وكرهت أن أغبق أحدًا قبلها، فبقى الإناء على يدي حتى برق الفجر، ثم استيقظا فسقيتها، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاصرف عنا ما نحن فيه، أو فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت

الصخرة قليلًا لكنهم لا يستطيعون الخروج.

أما الثاني: «فذكر أن له ابنة عم وكان يحبها حبًا شديدًا فأرادها على نفسها فأبت، ثم إنه في سنة من السنوات ألمت بها الحاجة فجاءت إليه تطلب دفع حاجتها فأعادها إلا أن تمكنه من نفسها \_ هي للضرورة مكنته من نفسها \_ فلها جلس منها مجلس الرجل من امرأته قالت له: يا هذا اتق الله، ولا تفض الخاتم إلا بحقه \_ فهذه كلمة عظيمة مؤثرة \_ قال: فقمت عنها وهي أحب الناس إلي \_ يعني ما تركتها رغبة لأني لا أريدها لكنه تركها خوفًا من الله عز وجل حين ذكر به \_ وأعطاها حاجتها» فجمع هذا الرجل بين كهال العفة والصلة، قال: «اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة إلا أنهم لا يستطيعون الخروج».

أما الثالث: فذكر أن له أجراء \_ يعني أناس استأجرهم \_ وأعطى كل واحد منهم أجره، إلا واحدًا لم يعطه أجره، فنهاه له، وصار فيه إبل وغنم وبقر ورقيق حتى جاء العامل يطلب أجره فقال له كل ما ترى من الإبل والغنم والرقيق كله لك، فقال له الأجير: اتق الله، لا تستهزىء بي، فقال: لا أستهزىء بك هذه أجرتك، فأخذها الأجير وذهب بها كلها فهذه المعاملة والوفاء التام من هذا الرجل؛ لأنه من المكن أنه إذا جاء يطلب أجره أن يعطيه أجره وينتهي، لكن لأمانته ووفائه أعطاه كل ما نهاه أجره، قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون.

فلو قال قائل اللهم إني أسألك ببر والدي أن توفقني لبر أولادي بي، فهذا توسل صحيح ؛ وهو توسل بالعمل الصالح.

أما القسم الذي لا يجوز أن تتوسل إلى الله تعالى به فهو ما ليس بوسيلة في الواقع مثل أن تتوسل بالنبي، ﷺ، بذاته، أو أن تتوسل بجاه

النبي، ﷺ، لأن ذلك لا ينفعك أنت، فجاه الرسول، ﷺ، ومنزلته عند الله ينتفع بها الرسول، ﷺ، نفسه. أما أنت فليس لك فيها منفعة وكذلك ذاته من باب أولى.

ويدل على أن التوسل بالنبي، على الآن ليس بصحيح أن الصحابة قحطوا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فخرج يستسقي بهم فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا والصحابة يتوسلون بنبيهم بدعائه وإنا نستشفع إليك بعم نبينا فاسقنا فيقوم العباس بن عبدالمطلب ويدعو الله تعالى بالسقيا فيسقون. وهذا دليل على معنى التوسل بالنبي، على الوارد عن الصحابة أن معناه أنهم يتوسلون بدعائه لا بذاته.

أما توسل المشركين بأصنامهم وأوثانهم وتوسل الجاهلين بأوليائهم فهو توسل شركي، ولا يصح فهو توسل شركي، ولا يصح أن نسميه توسلًا بل هو شرك محض.

لأن هؤلاء المتوسلين يدعون من يزعمون أنهم وسيلة ، يأتي الرجل إلى من يزعمه وليًّا ويقول يا ولي الله أنقذني \_ بهذا اللفظ \_ يا آل البيت أنقذوني ، يا نبي الله أنقذني ، فهذا لا يصح أن نسميه وسيلة ولكن نسميه شركًا ؛ لأن دعاء غير الله شرك في الدين وسفه في العقل ؛ شرك في الدين لأنهم اتخذوا شريكًا مع الله ، وسفه في العقل لأن الله يقول : ﴿ ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون ﴾ (١) .

ويوم القيامة لا ينفعونهم ﴿وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ﴾(٢) فوصف الله هذه المدعوات بأنها عاجزة لا يستجيبون

<sup>(</sup>١، ٢) سورة الأحقاف، الآيتان: ٥، ٦.

أبدًا لو دعوهم إلى يوم القيامة، وبأنها غافلة لا تدري من يدعوها ولا تحس بشيء من ذلك، وبأنه إذا كان يوم القيامة وهو وقت الحاجة الحقيقية إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين؛ كدعاء الأولياء والأصنام وما أشبهها.

فلا يصح أن نقول إنها وسيلة بل هو شرك أكبر مخرج عن الدين: ومن يدع مع الله إلهًا آخر لا برهان له به فإنها حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون (۱) فسمى الله هذا الداعي كافرًا.

فإن قال قائل إن هؤلاء ربها يدعون هذه الأصنام أو هؤلاء الأولياء ويحصل مطلوبهم، ثم يأتون ويقولون دعونا الولي الفلاني فأجاب، دعونا هذا الصنم فأجاب، فها موقفنا من ذلك؟

فالجواب: موقفنا من ذلك أن الله تعالى قد يحدث هذا الشيء عند الدعاء لا بالدعاء امتحانًا للداعي فقد يأتي الإنسان ويدعو هذا الولي صاحب القبر بدعاء ثم يحدث له ما دعا به امتحانًا من الله عز وجل، لا لأن هذا الولي هو الذي أعطاه إياه، لأننا نعلم علم اليقين أن هذا الولي لن ينفعه ولن يستجيب له، لكن قد يبتلي والابتلاء بتسهيل المعصية وارد في الأمم السابقة، وفي هذه الأمة، ففي الأمم السابقة قال الله تعالى: ﴿وَاسَاهُم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعًا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بها كانوا يفسقون ﴿ نَ فحرم الله عليهم أن يصطادوا السمك يوم السبت، فبقوا على ذلك مدة من الزمن، فابتلاهم الله فصارت الحيتان يوم السبت، تأتي شرعًا على وجه الماء من كثرتها وغير يوم السبت لا يشاهدونها، واليهود أهل مكر وكيد وخيانة، وأهل طمع وشح، قالوا كيف لا تأتينا كل يوم عدا

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون، الآية: ١١٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف، الآية: ١٦٣.

يوم السبت ونحن ممنوعون من اصطيادها فهاذا نصنع أنحرم منها؟ بل ندبر حيلة نعمل شبكة وننصبها يوم الجمعة، فإذا جاء السمك يوم السبت دخلت في الشبكة وإذا دخل لا يستطيع الخروج، فإذا كان يوم الأحد نأتي إلى الشبكة ونأخذ السمك الذي فيها.

فهذه حيلة فيقولون نحن ما نصطاد يوم السبت، فالشبك نصبناه يوم الجمعة والحيتان جاءت يوم السبت، ونحن أخذنا الحيتان يوم الأحد، ولقد عاقبهم الله على ذلك فقال: ﴿ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ﴾(١) فأمرهم الله أن يكونوا قردة ، وهذا أمر كوني ؛ فكانوا قردة وإنها أراد الله عز وجل أن يكونوا قردة ؛ لأن القردة أشبه ما يكون بالإنسان ، وكان فعل أشبه ما يكون بالإنسان ، وكان فعل هؤلاء شبيهًا بالمباح ؛ لأن ظاهره الإباحة وباطنه التحريم ، قال الله تعالى : ﴿كونوا قردة خاسئين ﴾ ولكن القردة الموجودة الآن غير القردة التي قلبت إليها هؤلاء الطائفة من اليهود ، لأن القردة الذي مسخ بنو إسرائيل إليهم ، غوجل أن الحيتان تأتي يوم السبت كثيرة وتنقطع في غيريوم السبت ، ولكن عز وجل أن الحيتان تأتي يوم السبت كثيرة وتنقطع في غيريوم السبت ، ولكن لم يصبر بنو إسرائيل على ذلك فاحتالوا على معارم الله .

وفي هذه الأمة ابتلى الله عز وجل أصحاب النبي، على ابلوى؛ إذا أحرم الإنسان بحج أو عمرة حرم عليه الصيد: ﴿ يَا أَيُّهَا الذَّيْنَ آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم (٢) فأراد الله عز وجل أن يبتلي أصحاب الرسول، على الله وأرسل الله إليهم صيدًا تناله أيديهم ورماحهم، فالصيد الذي يجري على رجله صاروا يمسكونه بأيديهم، مثل الأرانب والظباء، وصيد الطائر

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٦٥.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية: ٩٥.

الذي لا ينال إلا بالسهام ينالونه برماحهم ﴿ يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ﴾ (() والحكمة ليعلم الله من يخافه بالغيب. فهل الصحابة وهم محرمون صاروا يمسكون هذا الصيد بأيديهم أو ينالونه برماحهم؟ أبدًا ولا أحد من الصحابة صاد صيدًا ولا حتى تحيل عليه.

وبهذا نعرف الفرق بين صلاحية هذه الأمة وبين بني إسرائيل على أنه وجد من خلف هذه الأمة من شابه اليهود في التحيل على محارم الله، فهناك من يتحيلون على النكاح، وهناك من يتحيلون على النكاح، وهناك من يتحيلون على ظلم إخوانهم بأنواع الحيل، وكل من تحيل من هذه الأمة إلى الشيء المحرم بحيله فهو مشابه لأسخف عباد الله، وهم اليهود.

وهناك أناس الآن يقولون إذا أعطيت الإنسان عشرة آلاف ريال نقدًا بأحد عشر ألف ريال إلى أجل فهذا حرام، قال إذن: نحلل هذا الحرام؛ فأبيع عليه أكياسًا من الهيل بأحد عشر ألفًا وهي لا تساوي الآن إلا عشرة إلى سنة ثم يشتريها هذا المدين ويبيعها على صاحب الدكان، برغم أن صاحب الدكان لا يشتريها منك بمثل ما اشتريتها أنت، فيبيعها لصاحب الدكان بتسعة آلاف وخمسائة فقط فيكوى هذا المدين من الجانبين، فيكون من جهة الذي باع عليه، ومن جهة صاحب الدكان، ثم يأخذ المدين الدراهم ويخرج بها وهذا لا يعد بيعًا؛ لأن الذي اشتراه هو الدائن، ما يقلبه ولا ينظر ما فيه.

وأظن أن صاحب الدكان لو أتى بأكياس من القش ولفها وقال هذا الذي فيها هيل، أو أتى بأكياس من الرمل، وقال إن الذي فيها سكر وباعها على الدائن، وباعها الدائن على المدين، لأنه ما نظر فيها الدائن ولا يقلبها، والمدين كذلك لا يقلبها ولا ينظر فيها فترجع إلى صاحب

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية: ٩٤.

الدكان، فهذا لا يعد بيعًا صحيحًا.

ولكن هذا العمل جامع بين مفسدتين مفسدة الربا ومفسدة الخداع لله عز وجل وللمؤمنين ﴿ يُخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون (١).

فهذه الحيلة والعياذ بالله يسميها بعض العلماء الحيلة الربوية الثلاثية، وفيها مفاسد عظيمة.

وأما بيع السيارات ممن كانت عنده لشخص يريد السيارة نفسها بثمن مؤجل لكنه أكثر من الثمن الحاضر فهذا لا بأس به وهو جائز بالإجماع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ، مثال ذلك أنا أحتاج إلى سيارة وأتيت إلى شخص صاحب معرض يبيع السيارات على عشرين ألف، فقلت له أنا ليس عندي دراهم الآن بع علي سيارة بخمس وعشرين ألفًا كل شهر خسيائة ريال، وقال صاحب الدكان لا بأس، فهذا جائز حتى لو خيره صاحب المعرض، وقال هذه السيارة إما بعشرين نقدًا، وإما بخمسة وعشرين مؤجلة ، فإن هذا ليس به وعشرين مؤجلة ، فإن هذا ليس به بأس، وليس هذا بيع دراهم بدراهم ؛ لأن الذي اشترى السيارة لم تثبت عليه الدراهم مرتين ، فالأصل وقع على سلعة بدراهم ، وليس دراهم بدراهم .

بهذاانتهى ما أردنا الكلام عليه حول التوسل والحمد لله رب العالمين.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٩.

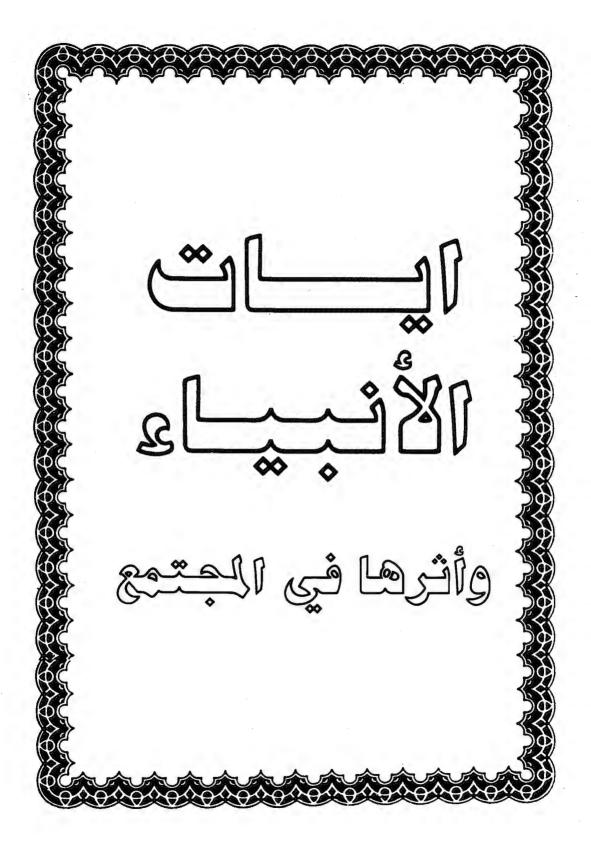



# آيات الأنبياء وأثرها في المجتمع

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ، نحمده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونتوب إليه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا .

أما بعد: فيسرني أن أتقدم إليكم أيها الحاضرون الكرام بمحاضرة عنوانها (آيات الأنبياء وأثرها في المجتمع).



#### تمهيـــــــد

خلق الله تعالى آدم عليه الصلاة والسلام بيده من تراب، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وعلمه الأسماء كلها، وأسجد له ملائكته، وركب فيه العقل، وخلق له زوجته حواء، فبث منها رجالاً كثيراً ونساء، ومن هنا ابتدأ خلق البشر، وانتشروا في الأرض، وكانوا يتعبدون بها أوحاه الله إلى أبيهم من الوحي والتشريع المناسب في ذلك الوقت، ولم يكن هناك شيء يفتنهم عها كان يعبد به أبوهم ويقتدون به فيه، ولما طال الزمن، وتباعد النسل، وانتشر العمران في الأرض، وتنافس الناس في الدنيا حصل الاختلاف بينهم والانحراف عن طريقة أبيهم فبعث الله الرسل، وكان أول رسول إلى أهل الأرض نوحًا عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى: ﴿كَانَ النّاسِ أُمّة واحدة - أي على دين واحد فاختلفوا - فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس في ما اختلفوا فيه فيه النابين مبشرين ومنذرين. وأهم على شريعة من الحق واختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ٢١٣.



### حكمة إرسال الرسل

لما كان العقل البشري لا يتمكن من عبادة الله تعالى على الوجه الذي يرضاه ويحبه، وكذلك لا يستطيع التنظيم والتشريع المناسب للأمة على اختلاف طبقاتها إذ لا يحيط بذلك إلا الله وحده، كان من حكمة الله ورحمته أن أرسل الرسل، وأنزل الكتب لإصلاح الخلق، وإقامة الحجة عليهم قال الله تعالى: ﴿رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل (ن) فحكمة إرسال الرسل تتلخص في:

الأول: إقامة الحجة على الخلق حتى لا يحتج أحد على الله فيقول ولولا أرسلت إلينا رسولاً فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى (الله قطع الله هذه الحجة من أساسها بإرسال الرسل وتأييدهم بالآيات البينات الدالة على صدقهم، وصحة نبوتهم، وسلامة طريقتهم.

الثاني: توجيه الناس وإرشادهم لما فيه الخير والصلاح لهم في دينهم ودنياهم، فإن الناس مهما أوتوا من الفهم، والعقل، والذكاء لا يمكنهم أن تستقل عقولهم بالتنظيم العام المصلح للأمة بأكملها كأمة متهاسكة متكافئة متساوية في إعطاء ذي الحق حقه قال النبي، على المثلي كمثل رجل استوقد نارًا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش - وهي الدواب التي تقع في النار - يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبنه فيها فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها». رواه البخاري، فالرسل يذودون الناس عما يضرهم ويدعونهم إلى ما ينفعهم.

الثالث: جمع الأمة على دين واحد ورجل واحد فإن انقياد الناس لما

سورة النساء: الآية ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) سورة طه: الآية ١٣٤.

يشاهدونه من الآيات المؤيدة للأنبياء أسرع وأقوى وأشد تماسكًا فإنهم يجتمعون عليه عن عقيدة راسخة وإيهان ثابت فيحصل الصلاح والإصلاح.

## تأييد الرسل بالآيات وكونها من جنس ما شاع في عصرهم

لو جاءنا رجل من بيننا وقال: إنه نبي يوحى إليه، وأن طاعته فرض، وأن من عصاه فله النار، ومن أطاعه فله الجنة، ثم نظم قوانين، وسن سننًا وقال: امشوا على هذه النظم وإلا فلكم النار ما كان أحد ليقبل منه مهما بلغ في الصدق، والأمانة حتى يأتي ببرهان يدل على صدقه فلو رد أحد دعوة هذا المدعي الذي لم يأت ببرهان على صدقه ما كان ملومًا، فالقضية التي تسلم بها العقول: أن المدعي عليه البينة، وإلا فلا يجب قبول ما ادعاه.

وإتمامًا لإقامة الحجة بالرسل على الخلق أيّد الله رسله بالآيات المبينات الدالة على صدقهم، وأنهم رسل الله حقًا، فاصطفى للرسالة من المناس من يعلم أنه أهل للرسالة، وكفؤ لها، ويستطيع القيام بأعبائها والصبر على مكائد أعدائها والله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير (۱) والله أعلم حيث يجعل رسالته (۲). فاصطفى الرجال الكمّل الأقوياء أهل الحضارة، واللين، والفهم ووما أرسلنا من الملك إلا رجالاً نوحي إليهم من أهل القرى (۳)، أي: أهل المدن، فإن القرية هي المدينة كما سمى الله مكة قرية وكأين من قرية هي أشد قوة القرية هي المدينة كما سمى الله مكة قرية وكأين من قرية هي أشد قوة

<sup>(</sup>١) سورة الحج: الآية ٧٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: الآية ١٧٤.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف: الآية ١٠٩.

من قريتك التي أخرجتك ١٠٠٠ وسماها أم القرى ﴿لتنذر أم القرى ومن حولها ١٠٠٠.

وما بعث الله رسولاً إلا أيده بالآيات الدالة على صدق رسالته وصحة دعواه قال الله تعالى: ﴿لقد أرسلنا رسلنا بالبينات﴾ أي: بالآيات البينات الواضحات، التي لا تدع مجالاً للشك في صدق ما جاء به الرسول المرسل. قال النبي، ﷺ: «ما من نبي من الأنبياء إلا قد أعطى من الآيات ما آمن على مثله البشر». رواه البخاري ومسلم.

وهذا من حكمة الله العليا، ورحمته بعباده أن أيّد الرسل بالآيات لئلّا يبقى أمرهم مشكلًا، فيقع الناس في الحيرة، والشك، ولا يطمئنون إلى ما جاؤا به.

وهذه الآيات التي جاءت بها الرسل لابد أن تكون خارجة عن طوق البشر، إذ لو كانت في استطاعتهم ما صح أن تكون آية لإمكان البشر أن يدعي الرسالة ويأتي بها إذا كانت تحت قدرته، ولكن آيات الرسل لا يمكن للبشر أن يأتوا بمثلها، وقد جاءت كبريات الآيات من جنس ما برز به أهل العصر الذي بعث فيه ذلك الرسول كها قرر ذلك أهل العلم واستشهدوا على ذلك بآيات موسى، وعيسى، ومحمد عليهم الصلاة والسلام، فإن عهد موسى، وهي ، ترقى فيه السحر، حتى بلغ السحرة الغاية في المهارة، والحذق فكان من أكبر الآيات التي جاء بها موسى ما يربو على فعل السحرة وهو يشبه في ظاهره السحر وإن كان يختلف اختلافًا كبيرًا لأن ما جاء به موسى حقيقة ما يراه الناظر بخلاف السحر فإنه يخيل للناظر وليست حقيقته كها يراه، فكان من الآيات التي جاء بها موسى عصاه التي يلقيها فتكون حية ـ ثعبانًا ـ ويأخذها فتعود في يده عصاه الأولى، وقد ألقاها عند

<sup>(</sup>١) سورة محمد: الآية ١٣.

<sup>(</sup>۲) سورة الشورى: الآية ٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الحديد: الآية ٢٥.

فرعون حين دعاه إلى الإيهان بالله، وكذلك كان موسى يدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء، أي: من غير عيب، وبرص، وقد أخرجها كذلك عند فرعون حين دعاه إلى الإيهان بالله، فلها رأى فرعون هاتين كذلك عند فرعون حين دعاه إلى الإيهان بالله، فلها رأى فرعون هاتين من أرضكم بسحره فهاذا تأمر ون في المجتمع العظيم الذي قرره موسى من أرضكم بسحرة حبالهم، وعصيهم في المجتمع العظيم الذي قرره موسى حين طلب فرعون أن يجعل بينه وبينه موعدًا ليغالبه في سحره كها زعم، فلها اجتمع العالم والسحرة وألقوا حبالهم، وعصيهم وقالوا: بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فجاؤا بسحر عظيم، حتى كانت تلك الحبال، والعصي لنحن الغالبون فجاؤا بسحر عظيم، حتى كانت تلك الحبال، والعصي يخيل إلى رائيها أنها تسعى، فألقى موسى عصاه بأمر الله تعالى فإذا هي تلقف ما يأفكون فتلتهم هذه الحبال والعصي عن آخرها، فعلم السحرة وهم أهل السحر وأعلم الناس به أن ما جاء به موسى ليس بسحر، وإنها هو من الأمور التي لا يمكن للبشر معارضتها فألقى السحرة ساجدين قالوا هم أمنا برب العالمين رب موسى وهارون.

وكذلك كان لهذه العصا مجال آخر حينها كان موسى يستسقي لقومه فيضرب بها الحجر فيتفجر منه اثنتا عشرة عينًا بقدر قبائل بني إسرائيل.

وكان لها مجال آخر أيضًا حينها وصل موسى وقومه إلى البحر وخلفهم فرعون بجنوده، فأوحى الله إليه أن اضرب بعصاك البحر، فضربه فانفلق اثني عشر طريقًا فسلكه موسى وقومه فنجوا.

وفي زمن عيسى عليه الصلاة والسلام كان علم الطب مترقيًا إلى حد كبير، فجاءت آياته بشكل ما كان مترقيًا في عهده من الطب إلا أنه أتى بأمر لا يستطيع الطب مثله، فكان يخلق من الطين صورة كهيئة الطير

سورة الشعراء: الآية ٣٤ـ٣٥.

فينفخ فيها فتكون طيراً يطير بإذن الله والناس يشاهدون ذلك، وكان أيضًا يبرىء الأكمه وهو الذي خلق أعمى، ويبريء الأبرص بإذن الله تعالى وهذان المرضان من الأمراض التي لا يستطيع الأطباء في ذلك الوقت وإلى هذا الوقت فيها أعلم أن يبرؤهما، بل قال بعض العلماء: إنه إنها سمي المسيح لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برىء، وذكر في القرآن أن عيسى يحيي الموتى بإذن الله، وفي آية أخرى يخرج الموتى وهذان عملان مختلفان العمل الأول إحياء الموتى قبل دفنهم والثاني إحياؤهم وإخراجهم من قبورهم بعد الدفن، ولا ريب أن هذه الآيات التي أعطيها عيسى عليه الصلاة والسلام يعجز عن مثلها البشر فتأييده بها دليل وبرهان على أنه رسول من الله الخالق القادر عليها.

وقد يؤيد الله الرسل بآيات أخرى، ولكن أبرز الآيات وأعظمها يكون من جنس ما شاع في عصر الرسول، ولذا أيد الله رسوله محمد، على بآيات كثيرة أبرزها وأعظمها هذا القرآن الكريم هو كلام رب العالمين، لا يأتيه الباطل من بين يديه، ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، لأنه شاع في عصر النبي، على فن البلاغة، والفصاحة، وصار البيان والفصاحة معترك الفخر والسيادة كما يعلم ذلك من تتبع التاريخ.

### معجزات الأنبياء أو آيات الأنبياء

معجزات الأنبياء هي الآيات التي أعجزوا بها البشر أن يأتوا بمثلها والله تعالى يسميها آيات، وهي علامات دالة على صدق الرسل صلوات الله وسلامه عليهم فيها جاؤا به من الرسالة.

والمعجزة في اصطلاح العلماء: أمر خارق للعادة أي جار على خلاف العادة الكونية التي أجراها الله تعالى في الكون سالم عن المعارضة يظهره الله تعالى على يد الرسول تأييدًا له.

فالأمر الجاري على وفق العادة لا يسمى معجزة، كما لو قال قائل: أريكم معجزة أن لا يمضي ساعة حتى تطلع الشمس، وكان ذلك قبل طلوع الشمس بأقل من ساعة، فإن الشمس إذا طلعت في زمن طلوعها لا يعد طلوعها معجزة لهذا القائل، لأن طلوعها في وقته على وفق العادة وليس خارق للعادة.

وإذا كان الشيء الخارق للعادة غير سالم من المعارضة فلا يسمى معجزة، مثل الأمور التي تقع من السحرة والمشعوذين ونحوهم، لأن الأمور التي يأتون بها يمكن معارضتها بفعل ساحر أو مشعوذ آخر.

وإذا كان الشيء الخارق للعادة جاريًا على يد ولي من الأولياء فلا يسمى معجزة اصطلاحًا، وإنها يسمى كرامة، ولكن هذه الكرامة الحاصلة للولي هي في الواقع معجزة للرسول الذي كان الولي متبعًا له، إذ الكرامة دليل على صحة طريقة ذلك الولى.

### فوائد آيات الأنبياء ومعجزاتهم

- ١ بيان قدرة الله تعالى فإن هذه الآيات لابد أن تكون أمورًا خارقة للعادة كشاهدة دليل على صحة ما جاء به الرسل، وإذا كانت خارقة للعادة كانت دليلًا على قدرة الخالق، وأنه قادر على تغيير مجرى العادة التي كان الناس يألفونها، ولذا تجد المرء يندهش عند هذه الآيات، ولا يمكنه إلا أن يصدق برسالة الرسول الذي جاء بها حيث جاء بها لا يقدر عليه أحد سوى الله عز وجل.
- ٢ ـ بيان رحمة الله بعباده فإن هذه الآيات التي يرونها مؤيدة للرسل تزيد
   إيهانهم وطمأنينتهم لصحة الرسالة، ومن ثم يزداد يقينهم وثوابهم ولا

يحصل لهم حيرة، ولا شك، ولا ارتباك.

- س- بيان حكمة الله البالغة حيث لم يرسل رسولاً فيدعه هملاً من غير أن يؤيده بها يدل على صدقه، وإن المرء لو أرسل شخصًا بأمر مهم من غير أن يصحبه بدليل، أو أمارة على صحة إرساله إياه لعد ذلك سفها منه وموقفًا سلبيًّا من هذا الرسول، فكيف برسالة عظيمة من أحكم الحاكمين؟! إنها لابد أن تكون مؤيدة بالبراهين والآيات البينات.
- ٤ رحمة الله بالرسول الذي أرسله الخالق حيث ييسر قبول رسالته بها يجريه على يديه من الآيات ليتسنى اقناع الخلق بأمور لا يستطيعون معارضتها ولا يمكنهم ردها إلا جحودًا وعنادًا قال الله تعالى: ﴿فَإِنهُم لا يكذبونك ﴾ (١) أي: لما يرون من الآيات الدالة على صدقك. وقال تعالى عن فرعون وقومه: ﴿وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلمًا وعلوًا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ﴾ (١)
- \_ إقامة الحجة على الخلق فإن الرسول لو أتى بدون آية دالة على صدقه لكان للناس حجة في رد قوله وعدم الإيمان به، فإذا جاء بالآيات المقنعة الدالة على رسالته لم يكن للناس أي حجة في رد قوله.
- 7 بيان أن هذا الكون خاضع لقدرة الله وتدبيره ولو كأن مدبرًا لنفسه أو طبيعة تتفاعل مقوماتها وتتكون من ذلك نتائجها وآثارها لما تغيرت فجأة، واختلفت عادتها بمجرد دعوى شخص لتؤيده بها ادعاه، فانظر إلى الأكوان الفلكية التي لا تتغير بعوامل الزمن إلا بإرادة الله، ولقد أجراها الله تعالى كها قدر لها تجري منذ خلقها الله حتى يأذن بانتهائها، وفي ليلة من الليالي طلبت قريش من النبي، عليه، آية

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: الآية ٣٣.

<sup>(</sup>٢) سورة النمل: الآية ١٤.

فأشار إلى القمر فانشق نصفين متباعدين يراهما الناس بأعينهم، حتى ادعت قريش جحودًا وعنادًا أن النبي، على السحرهم، وسألوا القادمين إلى مكة عن ذلك فأخبروهم أنهم رأوا انشقاق القمر في تلك الليلة. أفلا يدل هذا على أن هذا الكون العلوي منه والسفلي خاضع للرب الخالق العليم وقد سبق آنفًا ما ذكرناه من آيات موسى، وعيسى عليها الصلاة والسلام من كون العصاحية وضرب البحر بها حتى انفلق والحجر حتى انفجر، وإحياء الموتى، وإخراجهم من قبورهم آية لعيسى، على الله عيسى،

### آيات النبي محمد، صلى الله عليه وسلم

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه: (الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح) قال: والآيات والبراهين الدالة على نبوة محمد، على كثيرة، وهي أكثر وأعظم من آيات غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويسميها من يسمها من النظار (معجزات) وتسمى دلائل النبوة وأعلام النبوة ونحو ذلك، وهذه الألفاظ التي سميت بها آيات الأنبياء كانت أدل على المقصد من لفظ المعجزات، ولهذا لم يكن لفظ المعجزات موجودًا في الكتاب والسنة، وإنها فيه لفظ الآية، والبينة، والبرهان قال رحمه الله: والآيات نوعان منها ما مضى وصار معلومًا بالخبر، ومنها ما هو باق إلى اليوم كالقرآن، والإيمان، والعلم اللذين في اتباعه، وكشريعته التي جاء بها وذكر أمثلة أخرى لذلك سنعرض إن شاء الله لشيء منها تفصيلاً. فمن هذه الآيات:

ا ـ القرآن الكريم وهو أعظم آيات النبي، ﷺ، لأنه الآية السابغة الباقية فمنذ أوحى الله إليه به حتى اليوم وهو آية شاهدة على نبوة محمد، ﷺ.

فالقرآن كلام الله تعالى لفظًا ومعنى ، تكلم الله نفسه كلامًا حقيقيًّا فأوحاه إلى جبريل ، ثم نزل به جبريل على قلب النبي ، على الله فوعاه ، وحفظه وتكفّل الله له بحفظه حيث قال : ﴿إِنْ علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه . ثم إِنْ علينا بيانه ﴾ (١) وإذا كان الله قد تكفل ببيانه فمعناه أن الرسول ، على ، سيحفظه ويعيه حتى يبلغه الناس ويبينه لهم وقال تعالى : ﴿إِنَا نَحْنُ نَزِلْنَا الذّكر وإنا له لحافظون ﴾ (١) والقرآن آية من آيات النبي ، الدالة على صدقه من عدة أوجه :

الأول: عجز الخلق كلهم أن يأتوا مجتمعين أو منفردين بمثل هذا القرآن قال الله تعالى: ﴿قُلُ لَئُنُ اجتمعت الإِنسُ والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ﴾ ﴿ يعني لا يمكن أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم معينًا لبعض، وذلك لأن القرآن كلام الله ولا يمكن أن يشبهه شيء من كلام المخلوقين، لا من حيث اللفظ، ولا من حيث المعنى، ولا من حيث الثمرة والآثار الحمدة.

الثاني: من حيث اللفظ في قوته، ورصانته، وتركيبه، وأسلوبه، ونظمه، وبيانه، ووضوحه، وشموله للمعاني العديدة الواسعة التي لا تزال تظهر عند التأمل والتفكير، حتى كأنك لتسمع الآية التي ما تزال تقرؤها فينقدح لك منها معنى جديد كأنك لم تسمع الآية من قبل وكأن الآية نزلت لتوها من أجله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: نفس نظم القرآن وأسلوبه عجيب بديع، ليس من جنس أساليب الكلام المعروفة، ولم يأت أحد بنظير هذا الأسلوب، فإنه ليس من جنس الشعر، ولا الرجز، ولا

<sup>(</sup>١) سورة القيامة: الآية ١٧-١٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر: الآية ٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء: الآية ٨٨.

الرسائل، ولا الخطابة، ولا نظمه نظم شيء من كلام الناس عربهم وعجمهم، ونفس فصاحة القرآن وبلاغته، هذا عجيب خارق للعادة ليس له نظير في كلام جميع الخلق. وقال الشيخ محمد رشيد رضا في كتابه (الوحى المحمدي) تحت عنوان: الفصل الرابع: إن القرآن لو أنزل بأساليب الكتب المألوفة المعهودة وترتيبها لفقد عظم مزايا هدايته المقصودة بالقصد الأول. وأقول أيضًا أنه لو أنزل هكذا لفقد بهذا الترتيب أخص مراتب إعجازه المقصود بالدرجة الثانية. وقال لو كان القرآن مرتبًا مبوّبًا كما ذكر لكان خاليًا من أعظم مزاياه شكلًا وموضوعًا يعلم هذا وذاك مما نبينه من فوائد نظمه وأسلوبه الذي أنزله به رب العالمين، العليم، الحكيم، الرحيم، وهو مزج تلك المقاصد كلها بعضها ببعض، وتفريقها في سوره الكثيرة الطويلة منها، والقصيرة بالمناسبات المختلفة وتكرارها بالعبارات البليغة المؤثرة في القلوب المحركة للشعور المنافية للسآمة والملل إلى أن قال: والقابلة لأنواع أخرى من الإلقاء الخطابي في الترغيب والترهيب، والتعجب، والتعيب، والتكريه، والتحبيب، والزجر، والتأنيب، واستفهام الإنكار، والتقرير، والتهكم، والتوبيخ، بها لا نظير له في كلام البشر من خطابة ولا شعر ولا رجز ولا سجع فبهذا الأسلوب الرفيع في النظم البديع وبلاغة التعبير الرفيع كان القرآن كما ورد في معنى وصفه لا تبلى جدته ولا تخلقه كثرة الترديد. أهـ كلامه.

الوجه الثالث: من إعجاز القرآن من حيث أهدافه العالية وآدابه الكاملة وتشريعاته المصلحة فقد جاء بإصلاح العقيدة من الإيهان بالله، وبها له من الأسهاء والصفات والأفعال، والإيهان بجميع ملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الأخر، والقدر خيره وشره، وما يتعلق بذلك، وجاء بإخلاص العبادة لله، وتحرير الفكر، والعقل، والشعور من عبادة غير الله

والتعلق به خوفًا، ورجاءًا، ومحبةً، وتعظيمًا، وجاء بالآداب الكاملة التي يشهد بكمالها، وصلاحها، وإصلاحها كل عقل سليم أمر بالبر والصلة، والصدق، والعدل، والرحمة، والإحسان، ونهى عن كل ما يخالف ويناقض من الظلم، والبغى، والعداون.

أما تشريعاته فناهيك بها من نظم مصلحة للعباد والبلاد في المعاش، والمعاد، وإصلاحًا في العبادة، وإصلاحًا في المعاملة في الأحوال الشخصية، والاجتماعية، والاقتصادية، والفردية، والكمالية فيما لو اجتمع الخلق كلهم على سن نظم تماثلها أو تقاربها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً.

الوجه الرابع: من إعجاز القرآن قوة تأثيره على النفوس والقلوب فإنه ينفذ إلى القلب نفوذ السهم في الرمية، ويسيطر على العقول سيطرة الشمس على أفق الظلام كما شهد بذلك الموالي والمعادي، حتى إن الرجل العادي \_ فضلاً عن المتعلم \_ ليسمع القرآن فيجد من نفسه جاذبية عظيمة تجذبه إليه قسرًا، يعرف أن هذا ليس من كلام البشر، فقد سمع الوليد بن المغيرة عم أبي جهل القرآن مرة من رسول الله، على فقال لقومه من بني مخزوم: لقد سمعت من محمد آنفًا كلامًا ما هو من كلام الإنس، ولا من كلام الجن، وإن له لحلاق، وإن عليه لطلاق، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه ليحطم ما تحته، وإنه ليعلو وما يعلى. واجتمع مرة كبراء قريش فقالوا: انظروا أعلمكم بالسحر، والكهانة، والشعر، فليأت هذا الرجل الذي فرق جماعتنا، وشتت أمرنا وعاب ديننا فليكلمه ولينظر ما يرد عليه. فقالوا: ما نعلم أحدًا غير عتبة بن ربيعة، فكلم النبي، على وعرض عليه كل ما يمكن إغراؤه من المال والجاه، والنساء فلما أتم كلامه وعرض عليه رسول الله، على أول سورة فصلت فلما بلغ قوله تعالى: فإن

أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود (ا) قام عتبة فأمسك بفم النبي، على وناشده الرحم أن يكف عنه فلما رجع عتبة بن ربيعة إلى قومه وجدوه متغيرًا، وقص عليهم خبره وما وقع من الرعب في قلبه بقراءة النبي، على ، وقال لهم: لقد علمتم أن محمدًا إذا قال شيئًا لم يكذب فخفت أن ينزل بكم العذاب ولقد كلمني بكلام ما سمعت أذناي بمثله قط فها دريت ما أقول. اه. ولقد كان بعض الكبراء من قريش يأتون ليلاً خفية يستمعون تلاوة النبي، على القرآن كها جرى ذلك لأبي جهل وأبي سفيان وغرهما.

وهذه القصص وأمثالها تدل دلالة ظاهرة على تأثير القرآن في النفوس وأخذه بمجامع القلوب، ولكن هذا التأثير قد لا يظهر لكل أحد إنها يظهر لن كان له ذوق ومعرفة بأساليب الكلام، وبلاغة اللسان.

ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرًا به الماء النزلالا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر أنواعًا من إعجاز القرآن وهذه الأمور من ظهرت له من أهل العلم والمعرفة ظهر له إعجازه من هذا الوجه ومن لم يظهر له ذلك اكتفى بالأمر الظاهر الذي يظهر له ولأمثاله كعجز جميع الخلق عن الإتيان بمثله مع تحدي النبي على وإخباره بعجزهم فإن هذا أمر ظاهر لكل أحد.

الوجه الخامس: من إعجاز القرآن تلك الآثار الجليلة التي حصلت لأمة القرآن باتباعه والعمل بأهدافه السامية، وتعاليمه الرشيدة، فقد ارتقى بأمة القرآن التي اعتنت به لفظًا، وفهيًا، وتطبيقًا ارتقى بها إلى أوج العلى في العبادة والأداب، والكرامة، والعزة لقد عرف سلف هذه الأمة قيمة هذا القرآن الكريم فكانوا لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموها،

<sup>(</sup>١) سورة فصلت، الآية: ١٣.

وما فيها من العلم والعمل، فتعلموا القرآن، والعلم، والعمل جميعًا، فسادوا جميع العالم وصارت لهم العزة، والغلبة، والظهور، والتمكين في الأرض، والعلوم النافعة مع أنهم كانوا قبل ذلك متفرقين، ضالين، أميين، مغلوبين بين الأمم، ولن يعود لأمة القرآن ذلك العز، والظهور، والغلبة حتى يرجعوا إلى المعين الذي روى به أسلافهم، فيأخذوا منه صافيًا من غير كدر، لن يعود لهم ذلك حتى يرجعوا إلى كتاب الله، وسنة رسول الله، ﷺ، ويتفهموهما ويطبقوهما اعتقادًا، وقولاً، وعلمًا، وعملًا، وكيفًا، مؤمنين بذلك، معتقدين أن هذا هو طريق الصلاح والإصلاح والسلامة، وإن من المؤسف حقًا أن ترى الكثير من المسلمين اليوم لا يلتفتون إلى الكتاب والسنة، ولا يتفهمونها، ولا يطبقونها بل أكثرهم لا يقرأ من القرآن. في عامه كله إلا ما يقرؤه في صلاته، هذا مع قلة تفهم في اللغة العربية، وآدابها، وأساليبها، فلم يكن عندهم ذوق لغوي، ولا شرعى لكتاب الله، وسنة رسوله، عَلَيْ ، ولذلك ابتعدوا عن مقومات الدين، وآثاره ونتائجه بقدر ما ابتعدوا عن كتاب الله وسنة رسول الله، وإنا لنرجو من الله تعالى أن يهيىء لأمة القرآن من أمرها رشدًا، وأن يبعث لها قادة فكر وسياسة لما فيه الخير والصلاح، والرجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها.

٧ - ومن آيات النبي، ﷺ، ما أظهره الله شاهدًا على صدقه من الآيات الأفقية كما قال تعالى: ﴿سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ﴿ الله ولذلك أمثلة:

المثال الأول: انشقاق القمر، فقد انشق القمر وصار فرقتين وشاهد

<sup>(</sup>١) سورة فصلت: الآية ٥٣.

الناس ذلك وقد أشار الله إلى ذلك في القرآن قال الله تعالى: ﴿ اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ١٠٠٠ وقد أجمع العلماء على وقوع ذلك في عهد النبي، ﷺ، قبل الهجرة، وقد رآه الناس بمكة. وقال النبي، عَلَيْ ، حين رآه «اشهدوا اشهدوا» وقدم المسافرون من كل وجه فأخبروا أنهم رأوه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وجعل الآية في انشقاق القمر دون الشمس وسائر الكواكب لأنه أقرب إلى الأرض من الشمس والنجوم، وكان الانشقاق فيه دون سائر أجزاء الفلك إذ هو الجسم المستنير الذي يظهر الانشقاق فيه لكل من يراه ظهورًا لا يتمارى فيه، وأنه إذا قبل الانشقاق فقبول محله أولى بذلك وقد عاينه الناس وشاهدوه، وكان النبي، ﷺ، يقرأ هذه السورة في المجامع الكبار مثل صلاة العيدين، وكل الناس يقر بذلك، ولا ينكره ولو لم يكن قد انشق لأسرع الناس إلى تكذيب ذلك. ١. هـ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وقد استبعد أناس وقوع انشقاق القمر وحاولوا تحريف معنى القرآن في ذلك، وقد أخطأوا خطأ كبيرًا في هذا الإنكار فالقرآن لا يتحمل المعنى الذي حرفوه إليه، والنصوص الثابتة الكثيرة من الأحاديث صريحة في انشقاقه انشقاقًا حسيًّا مشهودًا، ولا يقدح في ذلك ما زعمه بعضهم من كونه لم ينقل في تاريخ غير التاريخ الإسلامي فإن نقله في التاريخ الإسلامي كاف في ذلك، وقد جاء به القرآن الكريم ولعل الناس الذين لم ينقلوه لم يشاهدوه، لعله وقع وهم نيام أو كانوا في النهار ولم يشعروا به، أو كان في تلك الساعة مانع من سحاب أو غيره، وقد أخبر المسافرون الذين قدموا مكة بمشاهدته، وهو لم يستمر فيها يظهر وإنها كان آية شاهدها الناس ثم عاد إلى حاله الأولى.

القمر: الآية ١-٢.

المثال الثاني: المعراج فإنه من أكبر الآيات فلقد أسري بالنبي، في ليلة واحدة إلى بيت المقدس، واجتمع هناك بالأنبياء، وصلى بهم، ثم عرج به جبريل حتى بلغ سدرة المنتهى فوق سبع السموات، وأوحى الله تعالى إليه ما أوحى، وشاهد، على من آيات الله الكبرى ما شاهد، ومر بالأنبياء في كل سهاء، ورجع إلى مكة، كل ذلك في ليلة واحدة مع بعد المسافة الأرضية بين مكة وبين بيت المقدس، ثم البعد العظيم بين السهاء والأرض وبين السهاء الدنيا وما فوقها إلى سدرة المنتهى، وقد أخبر الله تعالى في القرآن عن الإسراء في سورة الإسراء وعن المعراج في سورة النجم إذا هوى.

المثال الشالث: نزول المطر باستسقائه مباشرة، وإقلاع المطر باستصحائه مباشرة ففي صحيح البخاري وصحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أصابت سنة أي جدب على عهد رسول الله، مالك رضي الله عنه قال: أصابت سنة أي جدب على عهد رسول الله، وبينا النبي، على، خطب في يوم الجمعة قام أعرابي فقال: يا رسول الله هلك المال، وجاع العيال، فادع الله لنا. فرفع يديه وما نرى في السماء قزعة (أي قطعة سحاب) فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته، فمطرنا يومنا ذلك، ومن الغد، ومن بعد الغد حتى الجمعة الأخرى وقام ذلك الأعرابي أو غيره فقال: يا رسول الله تهدم البناء، وغرق المال، فادع الله لنا. فرفع يديه وقال: «اللهم حوالينا ولا علينا» فها يشير إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت فأقلع المطر وخرجنا نمشي في الشمس.

ومن آيات النبي، ﷺ، ما وقع مطابقًا لَمَا أخبر به، ﷺ، من أمور الغيب التي وقعت في عهده، وبعده ولذلك أمثلة أيضًا:

المثال الأول: ما رواه مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن

المثال الثاني: إخباره، على عن ظهور نار في أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى، ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي، على قال: «لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى». فقد خرجت هذه النار في جماد الآخرة سنة ٢٥٤هـ شرقي المدينة فأقامت نحوًا من شهر وملأت تلك الأودية وشاهد الناس أعناق الإبل ببصرى وهي بلدة بالشام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذه النار كانت تحرق الحجر.

ومن أمثلة ذلك ما أخبر به النبي ، على الله الله ومن الفتن ، وتغير أحوال الناس وغير ذلك .

ومن آيات النبي، على ما رواه البخاري وغيره عن جابر رضي الله عنه قال: عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله، على بين يديه ركوه (إناء للماء) فتوضأ منها، ثم أقبل الناس نحوه فقالوا: ليس عندنا ماء نتوضأ به ونشرب إلا ما في الركوة التي عندك، فوضع النبي، على يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون قال: فشر بنا وتوضأنا. قيل لجابر كم كنتم؟ قال: لو كنا مئة ألف لكفانا، كنا ألف وخسمائة.

ومن آيات النبي، على الطعام كما جرى ذلك يوم الخندق وجرى ذلك لأبي هريرة مع أهل الصفة وآياته، على الله كثيرة جدًّا، وقد ذكر أهل العلم من ذلك الشيء الكثير، ومن أوسع ما رأيت في ذلك تاريخ ابن كثير رحمه الله حيث كتب في آيات النبي، على الله عبلاً كبيرًا وذلك أن جميع

آيات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد جرى مثلها للنبي، على الله وأمته أو ما هو أعظم منها.

وهذه الآيات التي يجريها الله على أيدي أنبيائه وأوليائه كلها شاهدة بها له تعالى من كهال العلم، والقدرة، والرحمة، وأن الأمور كلها بيده يجريها كها يشاء، لا يُسأل عها يفعل وهم يُسئلون فلله الحمد والمنة سبحانه لا نحصي ثناء عليه هو كها أثنى على نفسه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.



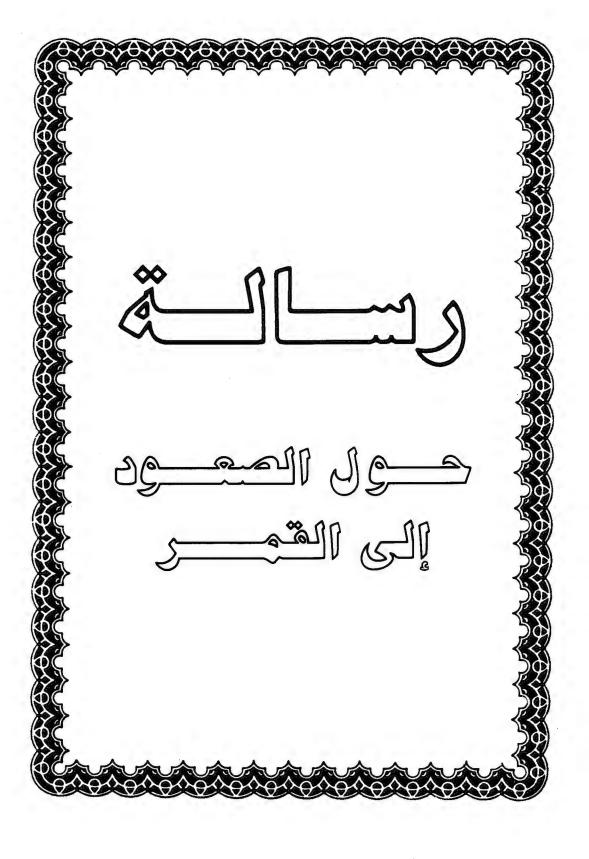



#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد، وعلى آله واصحابه، ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين أما بعد:

فقد تواترت الأخبار بانزال مركبة فضائية على سطح القمر بعد المحاولات العديدة التي استنفدت فيها الطاقات الفكرية والمادية والصناعية عدة سنوات وقد أثار هذا النبأ تساؤلات وأخذا وردًا بين الناس.

فمن قائل إن هذا باطل مخالف للقرآن، ومن قائل إن هذا ثابت والقرآن يؤيده، فالذين ظنوا أنه مخالف للقرآن قالوا إن الله أخبر أن القمر في السياء فقال: ﴿تبارك الذي جعل في السياء بروجًا وجعل فيها سراجًا وقمرًا منيرًا ﴾(١). وقال: ﴿وجعل القمر فيهن نورًا وجعل الشمس سراجًا ﴾(١). وإذا كان القمر في السياء فإنه لا يمكن الوصول إليه، لأن الله جعل السياء سقفا محفوظًا، والنبي، صلى الله عليه وسلم، أشرف الخلق ومعه جبريل أشرف الملائكة وكان يستأذن ويستفتح عند كل سياء ليلة المعراج ولا يحصل لها دخول السياء إلا بعد أن يفتح لها فكيف يمكن لمصنوعات البشر أن تنزل على سطح القمر وهو في السياء المحفوظة.

والـذين ظنوا أن القرآن يؤيده قالوا إن الله قال في سورة الرحمن إيامعشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان (٣). والسلطان العلم وهؤلاء

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان، الآية «٦١».

<sup>(</sup>٢) سورة نوح، الأية «١٦».

<sup>(</sup>٣) سورة الرحمن، الآية «٣٣».

استطاعوا أن ينفذوا من أقطار الأرض بالعلم فكان عملهم هذا مطابقا للقرآن وتفسيرا له.

وإذا صح ماتواترت به الأخبار من انزال مركبة فضائية على سطح القمر فإن الذي يظهر لي أن القرآن لا يكذبه ولا يصدقه فليس في صريح القرآن ما يخالفه، كما أنه ليس في القرآن مايدل عليه ويؤيده.

1 - أما كون القرآن لا يخالفه فلأن القرآن كلام الله تعالى المحيط بكل شيء علما فهو سبحانه يعلم ماكان ومايكون من الأمور الماضية والحاضرة، والمستقبلة، سواء منها ماكان من فعله، أو من خلقه فكل ما حدث أو يحدث في السموات أو في الأرض من أمور صغيرة، أو كبيرة ظاهرة، أو خفية فإن الله - تعالى - عالم به ولم يحدث إلا بمشيئته وتدبيره لا جدال في ذلك.

فإذا كان كذلك فالقرآن كلامه وهو سبحانه أصدق القائلين ومن أصدق من الله قيلا، وكلامه أحسن الكلام وأبلغه في البيان، ومن أحسن من الله حديثا فلا يمكن أن يقع في كلامه الصادر عن علمه، والبالغ في الصدق والبيان غايته لا يمكن أن يقع في كلام هذا شأنه مايخالف الواقع المحسوس أبدًا، ولا أن يقع في المحسوس مايخالف صريحه أبدًا.

ومن فهم أن في القرآن ما يخالف الواقع، أو أن من المحسوس مايقع مخالفا للقرآن ففهمه خطأ بلا ريب.

والآيات التي يظنها بعض الناس دالة على أن القمر في السهاء نفسه ليس فيها التصريح بأنه مرصع في السهاء نفسها التي هي السقف المحفوظ نعم ظاهر اللفظ أن القمر في السهاء نفسها، ولكن إن ثبت وصول السفن الفضائية إليه ونزولها على سطحه فإن ذلك دليل على أن القمر ليس في

السهاء الدنيا التي هي السقف المحفوظ وإنها هو في فلك بين السهاء والأرض كها قال ـ تعالى ـ: ﴿وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كلّ في فلك يسبحون ﴾ (١) . وقال ـ تعالى ـ: ﴿لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلٌ في فلك يسبحون ﴾ (١) . قال ابن عباس ـ رضي الله عنها ـ «يدورون كها يدور المغزل في الفلكة» وذكر الثعلبي والماوردي عن الحسن البصري إنه قال: «الشمس والقمر والنجوم في فلك بين السهاء والأرض غير ملصقة به ولو كانت ملصقة به ماجرت» ذكره عنها القرطبي في تفسير سورة يس.

والقول بأن الشمس والقمر في فلك بين السهاء والأرض لا ينافي ماذكر الله من كونها في السهاء، فإن السهاء يطلق تارة على كل ماعلا قال ابن قتيبة: «كل ماعلاك فهو سهاء» فيكون معنى كونها في السهاء أي في العلو أو على تقدير مضاف أي في جهة السهاء.

وقد جاءت كلمة السماء في القرآن مرادا بها العلوكما في قوله تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا (٣٠٠). يعني المطر، والمطر ينزل من السحاب المسخر بين السماء والأرض.

وإذا ثبت ماذكروا عن سطحية القمر فإن ذلك يزيدنا معرفة في آيات الله العظيمة حيث كان هذا الجرم العظيم وماهو أكبر منه وأعظم يجري بين السهاء والأرض إلى الأجل الذي عينه الله تعالى لا يتغير ولا يتقدم ولا يتأخر عن السير الذي قدره له العزيز العليم، ومع ذلك فتارة يضيء كله فيكون

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء، الآية «٣٣».

<sup>(</sup>٢) سورة يس، الآية «٤٠».

<sup>(</sup>٣) سورة ق، الآية «٩».

بدرا، وتارة يضيء بعضه فيكون قمرا أو هلالا ذلك تقدير العزيز العليم.

وأما ما اشتهر من كون القمر في السهاء الدنيا، وعطارد في الثانية والزهرة في الثالثة، والشمس في الرابعة، والمريخ في الخامسة، والمشتري في السادسة، وزحل في السابعة فإن هذا مما تلقى عن علماء الفلك والهيئة وليس فيه حديث صحيح عن النبي، صلى الله عليه وسلم، ويدل على ذلك إن ابن كثير رحمه الله مع سعة اطلاعه لما تكلم على أن الشمس في ذلك إن ابن كثير رحمه الله مع ماينفيه بل في الحس وهو الكسوفات الفلك الرابع قال: «وليس في الشرع ماينفيه بل في الحس وهو الكسوفات مايدل عليه ويقتضيه». ا. هـ. فقوله: «وليس في الشرع ماينفيه». واستدلاله على ثبوته بالمس دليل على أنه ليس في الشرع مايثبته أي مايثبت إن الشمس في الفلك الرابع والله أعلم.

٢ - وأما كون القرآن لا يدل على وصول السفن الفضائية إلى القمر فلأن الذين ظنوا ذلك أستدلوا بقوله تعالى: ﴿ يامعشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان ﴿ نَ وَفَسَرُ وَا السلطان بالعلم .

### وهذا الاستدلال مردود من وجوه:

الأول: أن سياق الآية يدل على أن هذا التحدي يكون يوم القيامة ويظهر ذلك جليا لمن قرأ هذه السورة من أولها فإن الله ذكر فيها ابتداء خلق الإنسان والجان، وما سخر للعباد في افاق السموات والأرض، ثم ذكر فناء من عليها ثم قال: ﴿سنفرغُ لكم أيَّهُ الثَّقلان﴾ (٢). وهذا الحساب ثم تحدي الجن بأنه لا مفر لهم ولا مهرب من أقطار السموات والأرض

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن، الآية «٣٣».

<sup>(</sup>۲) سورة الرحمن، الآية «۳۱».

فيستطيعون الهروب ولا قدرة لهم على التناصر فينصروا وينجو من المرهوب، ثم أعقب ذلك بذكر الجزاء لأهل الشر بها يستحقون، ولأهل الخير بها يؤملون ويرجون.

ولا شك أن السياق يبين المعنى ويعينه فرب كلمة أو جملة صالحة لمعنى في موضع ولا تصلح له في موضع آخر، وأنت ترى أحيانًا كلمة واحدة لها معنيان متضادان يتعين المراد منها بواسطة السياق كما هو معروف في كلمات الاضداد في اللغة.

فلو قدر أن الآية الكريمة تصلح أن تكون في سياق ما خبرا لما سيكون في الدنيا فإنها في هذا الموضع لا تصلح له بل تتعين أن تكون للتهديد والتعجيز يوم القيامة وذلك لما سبقها ولحقها من السياق.

الثاني: إن جميع المفسرين ذكروا إنها للتهديد والتعجيز وجمهورهم على أن ذلك يوم القيامة وقد تكلم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي على هذه الآية في سورة الحجر عند قوله \_ تعالى \_: ﴿ولقد جعلنا في السهاء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم ﴾ (١) . ووصف من زعم إنها تشير إلى الوصول إلى السهاء وصفه بأنه لا علم عنده بكتاب الله .

الثالث: إنه لو كان معناها الخبر عما سيحدث لكان معناها يامعشر الجن والإنس إنكم لن تنفذوا من اقطار السموات والأرض إلا بعلم وهذا تحصيل حاصل فإن كل شيء لا يمكن ادراكه إلا بعلم أسباب ادراكه والقدرة على ذلك، ثم إن هذا المعنى يسلب الآية روعتها في معناها وفي مكانها فإن الآية سبقها الانذار البليغ بقوله ـ تعالى ـ: ﴿سنفرغ لكم أَيُّهُ مكانها فإن الآية سبقها الانذار البليغ بقوله ـ تعالى ـ: ﴿سنفرغ لكم أَيُّهُ

<sup>(</sup>١) سورة الحجر، الآية «١٦».

الثقلان (۱) . وتلاها الوعيد الشديد في قوله: ﴿ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران (۱) .

الرابع: إن دلالة الآية على التحدي ظاهرة جدًّا.

أولاً: لما سبقها ويتلوها من الآيات.

ثانيًا: أن ذكر معشر الجن والانس مجتمعين معشرا واحدا فهو قريب من مثل قوله \_ تعالى \_: ﴿قُلْ لَئُنَ اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا ﴾ (٣) .

ثالثًا: أن قوله: ﴿إن استطعتم ﴾ ظاهر في التحدي خصوصا وقد أتى بـ «إن» دون «إذا» لأن «إذا» تدل على وقوع الشرط بخلاف «إن».

الخامس: إنه لو كان معناها الخبر لكانت تتضمن التنويه بهؤلاء والمدح لهم حيث عملوا وبحثوا فيها سخر الله لهم حتى وصلوا إلى النفوذ وفاتت النبي، صلى الله عليه وسلم، واصحابه الذين هم أسرع الناس امتثالا لما دعا إليه القرآن.

السادس: إن الآية الكريمة علقت الحكم بالجن والإنس ومن المعلوم إن الجن حين نزول القرآن كانوا يستطيعون النفوذ من أقطار الأرض إلى أقطار السماء كما حكى الله عنهم ﴿ وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدًا وشهبًا وأنّا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا ﴾ (\*) . فكيف يعجزهم الله بشيء كانوا يستطيعونه ، فإن

سورة الرحمن، الآية «٣١».

<sup>(</sup>۲) سورة الرحمن، الآية «۳۵».

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء، الآية «٨٨».

<sup>(</sup>٤) سورة الجن، الآية «٨».

قيل إنهم كانوا لا يستطيعونه بعد بعثة النبي، صلى الله عليه وسلم، قلنا، هذا أدل على أن المراد بالآية التعجيز لا الخبر.

السابع: إن الآية علقت الحكم بالنفوذ من أقطار السموات والأرض ومن المعلوم أنهم ما استطاعوا ولن يستطيعوا أن ينفذوا من أقطار السموات مها كانت قوتهم.

الثامن: أن الآية الكريمة أعقبت بقوله - تعالى -: ﴿ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران ﴾ (١) . ومعناها والله أعلم انكم يامعشر الجن والإنس لو حاولتها النفوذ من ذلك لكان يرسل عليكها شواظ من نار ونحاس والمعروف إن هذه الصواريخ لم يرسل عليها شواظ من نار ولا نحاس فكيف تكون هي المقصود بالآية .

التاسع: إن تفسيرهم السلطان هنا بالعلم فيه نظر فإن السلطان مافيه سلطة للواحد على مايريد السيطرة عليه والغلبة ويختلف باختلاف المقام فإذا كان في مقام العمل ونحوه فالمراد به القوة والقدرة ومنه قوله تعالى عن إبليس: ﴿إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى رجم يتوكلون إنها سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون ﴿" . فالسلطان في هذه الآية بمعنى القدرة ولا يصح أن يكون بمعنى العلم، ومنه السلطان المذكور في الآية التي نحن بصددها فإن النفوذ عمل يحتاج إلى قوة وقدرة والعلم وحده لا يكفي وهؤلاء لم يتوصلوا إلى ماذكر عنهم بمجرد العلم ولكن بالعلم والقدرة والأسباب التي سخرها الله لهم، وإذا كان السلطان في مقام المحاجة والمجادلة كان المراد به البرهان والحجة التي يخصم بها

سورة الرحمن، الآية «٣٥».

<sup>(</sup>۲) سورة النحل، الآية «۹۹».

خصمه ومنه قوله تعالى: ﴿إِنْ عندكم من سلطان بهذا ﴾ (١) . أي من حجة وبرهان ولم يأت السلطان في القرآن مرادا به مجرد العلم والاشتقاق يدل على أن المراد بالسلطان مابه سلطة للعبد وقدرة وغلبة .

فتبين بهذا أن الآية الكريمة لا يراد بها الإشارة إلى ماذكر من السفن الفضائية وانزالها إلى القمر وهذه الوجوه التي ذكرناها منها ماهو ظاهر ومنها ما يحتاج إلى تأمل وانها نبهنا على ذلك خوفا من تفسير كلام الله بها لايراد به لأن ذلك يتضمن محذورين:

احدهما: تحريف الكلم عن مواضعه حيث أخرج عن معناه المراد به.

الثاني: التقول على الله بلا علم حيث زعم أن الله أراد هذا المعنى مع مخالفته للسياق وقد حرم الله على عباده أن يقولوا عليه ما لا يعلمون. بقى أن يقال إذا صح ماذكر من انزال المركبة الفضائية على سطح القمر فهل بالامكان انزال إنسان على سطحه؟.

فالجواب: أن ظاهر القرآن عدم امكان ذلك وان بني آدم لا يحيون الا في الأرض يقول الله ـ تعالى ـ: ﴿فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون ﴿ \* . فحصر الحياة في الأرض والموت فيها والاخراج منها ، وطريق الحصر فيها تقديم ماحقه التأخير، ونحو هذه الآية قوله ـ تعالى ـ: ﴿منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ﴾ \* " . حيث حصر ابتداء الخلق من الأرض ، وأنها هي التي نعاد فيها بعد الموت ونخرج

<sup>(</sup>١) سورة يونس، الآية «٦٨».

<sup>(</sup>۲) سورة الأعراف، الآية «۲٥».

<sup>(</sup>٣) سورة طه، الآية «٥٥».

منها يوم القيامة، كها أن هناك آيات تدل على أن الأرض محل عيشة الإنسان ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش ('). فظاهر القرآن بلا شك يدل على أن لا حياة للإنسان إلا في هذه الأرض التي منها خلق، وإليها يعاد، ومنها يخرج، فالواجب أن نأخذ بهذا الظاهر وأن لا تبعد أوهامنا في تعظيم صناعة المخلوق إلى حد نخالف به ظاهر القرآن رجما بالغيب، ولو فرض أن أحد من بني آدم تمكن من النزول على سطح القمر وثبت ذلك ثبوتا قطعيا أمكن حمل الآية على أن المراد بالحياة المذكورة الحياة المستقرة الجهاعية كحياة الناس على الأرض وهذا مستحيل والله أعلم.

وبعد فإن البحث في هذا الموضوع قد يكون من فضول العلم لولا مادار حوله من البحث والمناقشات حتى بالغ الناس في رده وانكاره، وغلا بعضهم في قبوله واثباته، فالأولون جعلوه مخالف للقرآن، والآخرون جعلوه مؤيدا بالقرآن فاحببت أن أكتب ماحررته هنا على حسب مافهمته بفهمي القاصر وعلمى المحدود.

واسأل الله أن يجعل ذلك خالصا لوجهه نافعا لعباده والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله، وصحبه أجمعين.

تم بحمد الله . تعالى . المجلد الخامس ويليه بمشيئة الله . عز وجل . المجلد السادس

<sup>(</sup>١) سورة الحجر، الآية «٢٠».



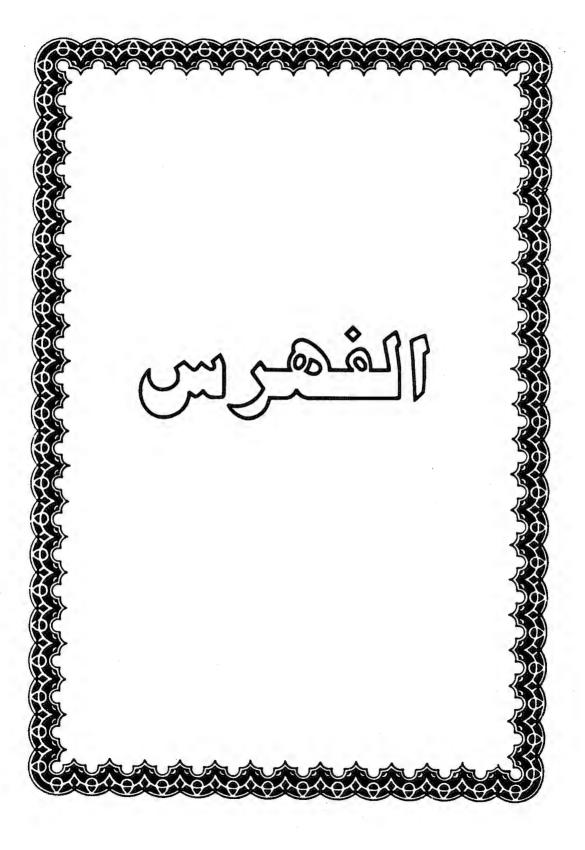



| الصفحة | المو ضو ع                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------|
| ٩      | شرج لععة الاعتقاد                                                   |
| 11     | مقدمة هذا الكتاب جمع به المؤلف زبدة العقيدة                         |
| 11     | قواعد هامة فيها يتعلق بأسهاء الله وصفاته                            |
|        | القاعدة الأولى: في الواجب نحو نصوص الكتاب والسنة                    |
| 11     | من أسهاء الله وصفاته                                                |
|        | القاعدة الثانية: في أسماء الله وتحت هذه القاعدة فروع:               |
| ١٢     | ١ ـ أسماء الله كلها حسنى                                            |
| ١٣     | ٧ _ أسماء الله غير محصورة                                           |
| ١٣     | ٣ ـ أسماء الله لا تثبت بالعقل بل بالشرع                             |
|        | ٤ ـ كل اسم من أسماء الله فإنه يدل على ذات الله وعلى الصفة           |
| ١٣     | التي تضمنها وعلى الأثر المترتب عليه                                 |
| ١٤     | القَاعدة الثالثة: في صفات الله وتحتها فروع أيضًا                    |
|        | ١ _ صفات الله كلها عليا من صفات كمال ومدح                           |
| 1 &    | ليس فيها نقص                                                        |
| 10     | ٢ _ صفات الله تنقسم إلى قسمين ثبوتية، وعملية                        |
| 10     | ٣ ـ الثبوتية قسمين: ذاتية، وفعلية                                   |
| ١٦     | <ul> <li>٤ - كل صفة من صفات الله يتوجه عليها ثلاثة أسئلة</li> </ul> |
| 17     | القاعدة الرابعة: فيها نرد به على المعطلة                            |
| ١٨     | ما تضمنته خطبة الكتاب                                               |
| 19     | نصوص الصفات وطريقة الناس فيها                                       |
| ۲۰     | تحرير القول في النصوص من حيث الوضوح والإشكال                        |
| ۲۱     | معنى الرد والتأويل، والتمثيل، والتشبيه وحكم كل منها                 |

### فتاوى العقيدة

| <b>77</b> | ما تضمنه كلام الإمام أحمد في أحاديثت النزول وشبهها          |
|-----------|-------------------------------------------------------------|
| YY        | ما تضمنه كلام الإمام الشافعي                                |
| ۲۳        | طِريق السلف الذِّي درجوا عليه في الصفات                     |
| <b>TT</b> | السنة والبدعة وحكم كل منها                                  |
| Yo        | مناظرة جرت عند خليفة بين الأدرمي وصاحب بدعة                 |
| Y7        | من صفات الله: الوجه، واليدين، والنفس                        |
| <b>YA</b> | من صفات الله: المجيء، والرضا، والمحبة، والغضب               |
| ۳۰        | من صفات الله: السخط، والكراهة، والنزول                      |
|           | من صفات الله: العجب، والضحك، والاستواء                      |
| <b>44</b> | على العرش، والعلو                                           |
| ٣٧        | من صفات الله: الكلام (تنبيه)                                |
| ٣٨        | من المخالفين لأهل السنة في كلام الله: الجهمية، الأشعرية     |
|           | القول في القرآن (تنبيه) حوّل القصة التي روّاها المؤلف       |
| ٤٠        | عن موسى ليلة رأي النار                                      |
| ٤١        | القرآن حروف وكلمات، أوصاف القرآن                            |
| ٤٤        | رؤية الله في الأخرة                                         |
| ٤٥        | الإيهان بالقدر يتم بأربعة أمور                              |
|           | القدر ليس بحجة للعاصي على فعل المعصية، والتوفيق بين كون     |
|           | فعل العبد مخلوقًا لله وكونه كسبًا للفاعل، المخالفون للحق في |
| ٤٧        | القضاء والقدر والرد عليهم وهم الجبرية والقدرية              |
| ٤٩        | أقسام الإِرادة والفرق بينها                                 |
| ٤٩        | الإيان                                                      |
| ٥١        | فصل في السمعيات وهي ما ثبت بالسمع أي بطريقة الشرع           |

| ٥٢         | الإسراء والمعراج، مجيء ملك الموت إلى موسى (ﷺ)                                                                                                                                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | أشراط الساعة منها خروج الدجال،                                                                                                                                                                                                   |
| ٥٤         | ونزول عيسى بن مريم ﷺ                                                                                                                                                                                                             |
|            | خروج يأجوج ومأجوج ومعهما مئات من بني آدم                                                                                                                                                                                         |
| ۰٦         | خروج الدابة ـ طلوع الشمس من مغربها                                                                                                                                                                                               |
|            | فتنة القبر عيادًا بوجه الله منها، ومن عذاب القبر، وعذاب النار                                                                                                                                                                    |
|            | وفتنة المحيا والمهات، وفتنة المسيح الدجال، وفتنة القبر                                                                                                                                                                           |
| ٥٧         | وسؤال الميت عن ربه ودينه ونبيه                                                                                                                                                                                                   |
| o.h        | عذاب القبر ونعيمه حق ثابت بظاهر القرآن وصريح السنة                                                                                                                                                                               |
| 09         | هل عذاب القبر ونعيمه على الروح أم على البدن                                                                                                                                                                                      |
| 09         | النفخ في الصور، البعث، الحشر، الشفاعة                                                                                                                                                                                            |
|            | النصح في الحبورة المبلك المسلم ا<br>المسلم المسلم |
| ٦١         | عن المشفوع له                                                                                                                                                                                                                    |
| ٦٣         | الحساب                                                                                                                                                                                                                           |
| 78         |                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٦٧         | الموازين، نشر الدواوين                                                                                                                                                                                                           |
| ٦٨         | صفة أخذ الكتاب، الحوض، وصفته                                                                                                                                                                                                     |
| V•         | الصراط وصفته وكيفية العبور عليه                                                                                                                                                                                                  |
| V•         | الجنة والنار                                                                                                                                                                                                                     |
| ۷ ،        | الجنة والنار لا يفنيان ـ مكان الجنة والنار                                                                                                                                                                                       |
|            | أهل الجنة وأهل النار ـ ذبح الموت                                                                                                                                                                                                 |
| ۷ <b>۴</b> | فصل في حقوق النبي (علي)                                                                                                                                                                                                          |
| V <b>o</b> | خصائص النبي (ﷺ)                                                                                                                                                                                                                  |
| ٧٦         | فضائل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين                                                                                                                                                                                            |
| VO         | الشهادة بالجنة وبالنار، المعينون من أهل الجنة ومعهم العشرة                                                                                                                                                                       |

### فتاو م العقيدة

|       | المعينون من أهل النار في الكتاب والسنة، تكفير أهل      |
|-------|--------------------------------------------------------|
| ۸۱    | القبلة بالمعاصي                                        |
| ۸۲    | حقوق الصحابة رضي الله عنهم، حكم سب الصحابة             |
| Λ٤ :  | حقوق زوجات النبي (ﷺ)                                   |
| ۲۸    | قذف أمهات المؤمنين                                     |
| ۸٦ ٢٨ | معاية بن أبي سفيان _ الخلافة ، حكم طاعة الخليفة        |
| ۸۹    | هجران أهل البدع واجب                                   |
| ۹ •   | الجدال والخصام في الدين وينقسم إلى قسمين               |
| ۹٠    | علامة أهل البدع وذكر بعض طوائفهم                       |
|       | ومن طوائفهم الرافضة وهم الذين يغلون في أهل البيت       |
| 41    | ويكفرون من عداهم                                       |
|       | الجهمية أصحاب جهم بن صفوان ومذهبهم في الصفات:          |
| 41    | التعطيل، النفي                                         |
|       | الخوارج هم الذين خرجوا لقتال علي بن أبي طالب           |
| ٩٢    | بسبب التحكيم                                           |
|       | القدرية وهم الذين يقولون بنفي القدر عن أفعال العبد     |
| 97    | المرجئة الذين يقولون بإرجاء العمل عن الإيهان أي تأخيره |
|       | المعتزلة أصحاب واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس            |
| ٩٧    | الحسن البصري                                           |
|       | الكرامية أتباع محمد بن كرام يميلون إلى التشبيه         |
| 9     | والقول بالإرجاء                                        |
| 98    | السالمة أتباع رجل يقال له ابن سالم يقولون بالتشبيه     |
| ٩٣    | الخلاف في الفروعا                                      |
| 98    | الإجماع وحكمه                                          |
| 90    | التقليد والمذاهب المشهورة                              |

| 4٧    | نبخة في العقيحة                                         |
|-------|---------------------------------------------------------|
| 99    | المقدمة                                                 |
| 99    | الدين الإسلامي                                          |
| ١٠٠   | تضمن الدين الإسلامي لمصالح الأديان السابقة وتفوقه عليها |
|       | الدين الإسلامي صالح لكل زمان ومكان                      |
| ١٠١   | وأمة ومعنى هذه الجملة                                   |
| 1 • 1 | الدين الإسلامي عقيدة وشريعة وأمثله من أوامره ونواهيه    |
| ١٠٣   | أركان الإسلام: تفسيرها ثمراتها                          |
| ١٠٦   | أسس العقيدة الإسلامية وأدلتها                           |
| ١٠٧., | الإيهان بالله يتضمَن أربعة أمور                         |
| ١٠٧   | أُدُلة وجود الله: الفطرة، والعقل، والشرع، والحس         |
| ١١٠   | معنى الرب                                               |
| 11 •  | لم يعلم أن أحدًا أنكر ربوبية الله تعالى عن عقيدة        |
| 111   | مُعنى الإِله                                            |
| 117   | بطلان ألوهية ما سوى الله تعالى ببرهانين عقليين          |
| 114   | معنى الإيهان بأسهاء الله وصفاته                         |
| 118   | ضل في أسماء الله وصفاته طائفتان والرد عليهما            |
| 110   | ثمرات الإيهان بالله تعالى                               |
| 117   | الإيهان بالملائكة                                       |
| 117   | الإِيهان بالملائكة يتضمنب أربعة أمور                    |
| ١١٨   | ثمرات الإيهان بالملائكة                                 |
| ١١٨   | الرد على من أنكر كون الملائكة أجسامًا                   |
| ١٢٠   | الإيان بالكتب                                           |
| ١٢٠   | الإِنيان بالكتب يتضمن أربعة أمور                        |

| 1,71 | ثمرات الإيهان بالكتب                             |
|------|--------------------------------------------------|
| 177  | الإِيهان بالرسل: أولهم، آخرهم                    |
| 177  | لم تخل أمة من رسول أو نبي                        |
| 178  | الإِيهان بالرسل يتضمن أربعة أمور                 |
| 170  | الكفر بواحد من الرسل، كفر بالجميع                |
| 170  | ثمرات الإيمان بالرسل                             |
| 170  | شبهة المكذبين للرسل وإبطالها                     |
| ١٢٧  | الإِيهان باليوم الأخر                            |
| ١٢٧  | الإيهان باليوم الأخر يتضمن ثلاثة أمور            |
| ١٣١  | ثمرات الإيمان باليوم الآخر                       |
| 171  | شبهة المنكرين للبعث وإبطالها بالشرع والحس والعقل |
| ١٣٣  | أمثلة حسية لإحياء الله الموتى                    |
| ١٣٣  | دلالة العقل على إمكان البعث                      |
| ١٣٤  | ما يلتحق بالإيهان باليوم الآخر                   |
|      | شبهة المنكرين لعذاب القبر ونعيمه                 |
| 140  | وإبطالها بالشرع والحس والعقل                     |
|      | الجواب عن قولهم: لوكشف عن الميت في قبره إلخ      |
| 140  | من أربعة أوجه                                    |
| ١٣٧  | الإيهان بالقدر يتضمن أربعة أمور                  |
|      | الإيهان بالقدر لا ينافي أن يكون للعبد            |
| ١٣٨  | مشيئة وقدرة في أفعاله الاختيارية                 |
|      | الإيهان بالقدر لا يمنح العبد حجة على ترك         |
| 149  | الواجبات وفعل المعاصي                            |
| 1    | بطلان الاحتجاج بذلك من سبعة أوجه                 |

| 1 2 1 | ثمرات الإيهان بالقدر                             |
|-------|--------------------------------------------------|
| 1 £ 7 | ضل في القدر طائفتان والرد عليهما                 |
| 1 £ £ | أهداف العقيدة الإسلامية                          |
|       |                                                  |
| 1 2 ٧ | أسماء الله وصفاته وموقف أهل السنة منها           |
| 1 2 9 | مقدمة                                            |
| 1 8 9 | الباعث على البحث في هذا الموضوع                  |
| 101   | موقف أهل السنة في أسماء الله                     |
| 108   | موقف أهل السنة في نصوص الأسماء والصفات           |
| 109   | العدول عن موقف أهل السنة والجهاعة تطرف           |
| ١٦٢   | دائر بين الإفراط والتفريط                        |
| 198   | التطرف في التنزيه يستلزم إبطال الدين كله         |
| 177   | اتهام أهل التحريف لأهل السنة والجماعة            |
| ١٦٨   | ادعى أهل التحريف أن أهل السنة أولوا بعض النصوص   |
| 179   | المثال الأول: الاستواء                           |
| 1 7 1 | المثال الثاني العين                              |
| 1 / 7 | •                                                |
| 175   | المثال الثالث: القرب                             |
| 140   | المثال الرابع: المعية                            |
| 1 7 0 | المثال الخامس: حديث «كنت سمعه الذي يسمع به»      |
|       | المثالث السادس: حديث «إن قلوب بني آدم بين أصبعين |
| ۲     | من أصابع الرحمن»                                 |
| 1 🗸 🗸 | المثال السابع: الحجر الأسود يمين الله            |
| ١٨١   | منهاج أهل السنة والجماعة في العقيدة والعمل       |
|       | مقدمة                                            |
| ۸٤    | المراد بأهل السنة والجماعة                       |

|            | بيان طريقة أهل السنة والجماعة في أسماء                            |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| ١٨٥        | الله وصفاته مع أمثلة توضّح تلك الطريقة                            |
| 191        | طريقة أهل السنة والجماعة في عبادة الله                            |
| ١٩٨        | طريقة أهل السنة والجماعة في حق الرسول، ﷺ،                         |
| ۲۰۳        | طريقة أهل السنة والجماعة في حق الصحابة رضي الله عنهم              |
| ۲۰۰        | طريقة أهل السنة والجماعة في حق الأولياء والأئمة                   |
| Y•V        | طريقة أهل السنة والجماعة في إصلاح المجتمع                         |
| Y11        | قول أهل السنة والجماعة في الإيهان                                 |
| <b>۲۱۳</b> | القضاء والقدر                                                     |
| Y10        | المقدمة                                                           |
| 710        | الباعث على البحث في هذا الموضوع                                   |
| Y10        | النزاع في القدر بين بالأمة قديمًا وحديثًا                         |
| Y10        | نهي النبي ﷺ عن النزاع في القدر                                    |
| Y17        | القدر سر الله تعالى المكتوم                                       |
| ۲۱٦        | أقوال الناس في القدر                                              |
| ۲۱٦        | القسم الأول: غلوا في إثبات القدر وسلبوا العبد قدرته               |
| Y17        | القسم الثاني: غلوا في إثبات قدرة العبد واختياره                   |
| Y1V        | القسم الثالث: أهل السُّنة والجماعة وتفصيل قولهم                   |
| Y1V        | الفرق بين الفعل الاختياري والاضطراري                              |
| Y19        | عقاب الله تعالى للعاصي ليس ظلمًا له بل هو كمال العدل              |
|            | مشيئة الإِنسان تابعة لمشيئة الله عز وجل، ما حيله الإِنسان إذا كان |
| YY•        | الله تعالى قدر عليه أن يضل ولا يهتدي؟                             |
|            | هل يليق بالإنسان أن يكون جبريًا عند الضلالة قدريًا                |
| 771        | عند الطاعة                                                        |

|             | الفمـــرس | <del>*************************************</del> | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |   |   |
|-------------|-----------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|---|---|
| <b>YY</b> 1 |           |                                                  | باب الرزق                             | _ | - |

|                                              | ما بال الإنسان يجوب الأرض طلبًا للرزق، ولا يعمل عملًا    |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| YY1                                          | صالحًا لطِّلب رزق الآخرة؟                                |
|                                              | الإنسان كما يسير لعمل دنياه سيرًا اختياريًا فكذلك سيره   |
| YYY                                          | إلَى الأخرة                                              |
| <b>****</b> ******************************** | إرادة الإنسان واختياره تابعتان لإرادة الله تعالى ومشيئته |
| <b>****</b>                                  | مراتب القضاء والقدر                                      |
| YYY                                          | المرتبة الأولى: العلم                                    |
| YYY                                          | المرتبة الثانية: الكتابة                                 |
| YY £                                         | المرتبة الثالثة: المشيئة                                 |
| 770                                          | المرتبة الرابعة: الخلق                                   |
| 770                                          | تكيف تكون أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل؟                |
| 770                                          | فعل العبد ناتج عن أمرين                                  |
| YY7                                          | الفعل ينسب إلى العبد حقيقة وحكمًا                        |
| ***                                          | من تمام الرضى بالربوبية الإيهان بالقضاء والقدر           |
| 779                                          | شرح حديث عبحالله بن مسعو د رضي الله                      |
|                                              | الجمع بين كتابه الأجل وحديث «من أحب أن يبسط له           |
| <b>TT1</b>                                   | في رزَّقه وينسأ له في أثره »                             |
| <b>TYE</b>                                   | الاحتجاج بالقدر على ترك العمل                            |
| <b>۲۳9</b>                                   | أسباب سوء الخاتمة                                        |
| 1                                            | M1 1                                                     |

# **الأبحاج في بيان كمال الشرع وخطر الابتحاج**القدمة

| 788   | ما تحتاجه | جميع | للأمة | الرسول   | بين |
|-------|-----------|------|-------|----------|-----|
| u / u |           | _    |       | 91 m 4.4 |     |

بيّن الله تعالى في القرآن الدين وفروعه

#### ــــ فتاو سالعقيدة ــــــ

|       | خطأ بعض الناس في تفسير قول الله تعالى            |
|-------|--------------------------------------------------|
| 7 6 0 | ﴿مافرطنا في الكتاب من شيء ﴾                      |
|       | كيف يكون القرآن تبيانًا لكل شيء                  |
| 710   | ولا يوجد فيه عدد الصلوات                         |
| 7     | فرح الصحابة بحضور الأعراب ليسألوا الرسول على     |
| Y & V | البدعة مع كونها ضلالة تعتبر طعنًا في الدين       |
| Y£A   | هل هناك بدعة حسنة؟                               |
| Y & A | السيف الصارم                                     |
|       | الجواب عن قول عمر رضي الله عنه «نعمت             |
| 7 6 9 | البدعة هذه»                                      |
|       | الجواب عن قول النبي ﷺ                            |
| Y0Y   | «من سن في الإسلام سنة حسنة»                      |
| Yow   | كلام الله تعالى ورسوله ﷺ لا يتناقض أبدًا         |
|       | المتابعة لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقًا      |
| Y08   | للشرع في أمور ستة                                |
| Y00   | من أراد الخير فالخير في طريقة السلف              |
| 700   | أهل البدع والسنن الثابتة                         |
| Y00   | نصيحة لمن استحسن شيئًا من البدع                  |
| 70V   | شرج حديث عائشة رضي الله عنما                     |
| Y09   | ترجمة لعائشة رضي الله عنها                       |
| Y7•   | مفردات الحديث                                    |
|       | الأصل في العبادات الحظر والمنع حتى يقوم دليل على |
| Y7•   | المشروعية                                        |
|       | اذاتدد الأمين كينه عادة أمعادة                   |

| Y7•         | فالأصل أنه عادة                                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y7Y         | مفاتح الغيب                                                                                    |
| Y79         | مقدمة                                                                                          |
| <b>**</b>   | أولا: إن الله عنده علم الساعة                                                                  |
| YV1         | ثانيا: نزول الغيثثانيا: نزول الغيث                                                             |
| YV1         | هل هناك معارضة بين النشرات الجوية وعلم الله بنزول الغيث                                        |
| ۲ <b>۷۳</b> | ثالثا: علم ما في الأرحام                                                                       |
| YVY         | هل هناك معارضة بين علم الإطباء بها في الرحم وبين علم الله                                      |
| YV£         | مل مناك مناوعت بين علم مع عبد بها ي مور عم وبين علم مناسسة والمعا: وما تدري نفس ماذا تكسب غدًا |
| YV£         | رابعاً: وما تدري نفس باي أرض تموت                                                              |
| 770         |                                                                                                |
| YV0         | قصة أدركها الشيخ                                                                               |
| YVV         | قصة حُدث بها الشيخ                                                                             |
| YV9         | التوسل                                                                                         |
| YV <b>4</b> | تعريف التوسل                                                                                   |
|             | أنواع الوسيلة                                                                                  |
| YV <b>9</b> | النوع الأول: عبادة يراد بها التوصل إلى رضوان الله والجنة                                       |
| ۲۸ <b>٠</b> | النوع الثاني: ما يتخذ وسيلة لإجابة الدعاء وهو أقسام                                            |
| ••••••••    | القسم الثاني: ما يتخذ وسيلة لإجابة الدعاء وهو أقسام                                            |
| ۲۸•         | القسم الأول: التوسل إلى الله بأسمائه                                                           |
| ۲۸۱         | القسم الثاني: التوسل إلى الله بصفاته                                                           |
| ۲۸۳         | القسم الثالث: التوسل إلى الله بالإيمان به                                                      |
| ۲ <b>۸۳</b> | القسم الرابع: التوسل إلى الله بحال الداعي                                                      |
| 1 <b>٨٤</b> | القسم الخامس: التوسل إلى الله بدعاء من ترجى إجابة دعائه                                        |
| /ለ٦         | القسم السادس: التوسل إلى الله بالعمل الصالح                                                    |

| YAA | التوسل غير الصحيح                                 |
|-----|---------------------------------------------------|
| 798 | ايات الأنبياء وأثرها في المجتمع                   |
| 790 | مقدمة                                             |
| Y9V | عَهيد                                             |
| 799 | حكمة إرسال الرسل                                  |
| ٣٠٠ | تأييد الرسل بالآيات                               |
| ٣٠٣ | آيات الأنبياء                                     |
| ٣٠٤ | فوائد آيات الأنبياء                               |
| ٣٠٦ | آيات النبي محمد، ﷺ،                               |
| ٣١١ | التعبير بالآية أدل على المقصد من لفظ المعجزة      |
| ٣١١ | لم يكن لفظ المعجزات موجودًا في الكتاب والسنة      |
| ٣١١ | وجوه إعجاز القرآن                                 |
| ٣١١ | انشقاق القمر                                      |
| ٣١٣ | المعراج                                           |
| ٣١٣ | نزول المطر وإقلاعه                                |
| ٣١٤ | إخباره بمصارع أهل بدر                             |
|     | إخباره عن ظهور نار في أرض الحجاز وقد خرجت في جماد |
| ٣١٤ | الآخرة سنة ٢٥٤هـ شرقي المدينة النبوية             |

## تم فهرس المجلد الخامس والحمد لله رب العالمين